# 

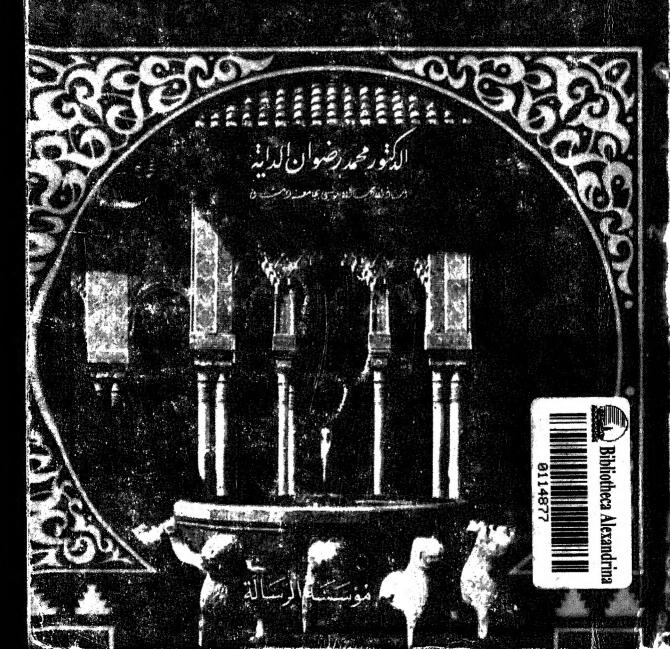



1433

892,709 3468 910

dynamica (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (12

تاريخ النت رالا دبي في الأنداس ممتنيع المجنقوق محفوظت الطبئة إثانيت 3131 x\_499.

هَالِيُسْنَهُ الرِّسِلَالِيِّ مؤَسَّسَةَ الرَّسَالَة بَيرُوت - شاع سوريًا - بِنَاية صَهَدي وَصَالِحَة لَعْبَاعة وَالشَرَان المَاعة وَالشَرَان الدَّرُونِ عَالَمَ المَّاءِ مَاءً ١٠٤ عَرَان المَاء وَالدَّرُونِ عَالَمُ المَّاءِ مَاءً ١٠٤ عَرَان المَّاءِ وَالشَرَان الدَّرُونِ عَلَى المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعْلَمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمِي المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ الْ



31143



مؤسسة الرسالة



-

## مقيةمته

هذه دراسة عن (الدقد الأدبي في الأندلس) قصدت فيها الى أن تكون بياناً عن ناحية من نواحي الحياة الأدبية والفكرية في الأندلس. وإننا لنرى ازدياد الإهتام بالتراث الاندلسي عامة من جهة ، وتقدم البحوث في الدرسات الأدبية والفكرية الأندلسية من جهة ، بما يشجع على متابعة ذلك السير ، اهتداء بمن تقدم وأبدع ، واقتداء بمن اجتهد وأخلص .

وهو موضوع جديد على الدراسات الأندلسية ، فليس هناك كتاب جامع لما عرف عند الأندلسين من بحوث نقدية وملاحظات بلاغية ، ولا أحصيت كتبهم في ذلك، وظل الظن بأن الأندلس صورة مشرقية شاحبة . ولا يعنيني في هذه المقدمة أن أثبت خطأ هذه الفرضية ولا أن احتج لها ، فذلك بحث آخر له غير هذا المجال ، وإنما هي ملاحظة عابرة للدلالة على أن الأندلس كثيراً ما كانت تشملها الأحكام العامة – أصابت أم جانبها الصواب – وكثيراً ما افتقرت الى الشواهد والأدلة . ومن هنا كانت أهمية هذه الدراسة وطرافتها .

ومنذ أن لاح لي هذا الموضوع وأنا أعـتني نفسي بجمع مادته ، وتبين مداه ، والبحث عن أصوله ، والتهيؤ لذلك كله بالعـود الى التراث الأندلسي من شعر ونثر ، ومن كتب تراجم وكتب مختارات ، ومؤلفات ومشيخات ، لأكون في دائرة البحث ، وجوّه ، ولأتمكن – ما قدر لي ذلك – من ربط الموضوعات

بعضها ببعض ٬ والإفادة من كل ما يمكن من المواد .

وأول ما عانيت منه هو قــــلة ما بين أيدينا من الآثار النقدية الأندلسية ، وسأشير في فصل خاص الى بعض ما علمنا من أسماء تلك الكتب المفقودة ، والى أسماء أعلام عرفوا بالبصر في تذوق الأدب ونقده ، وسأتحدث أيضاً عن موضوع يتفرع من هـــذا : أكان نقص ما بأيــدينا من تلك الآثار بسبب ضياعها — لأسباب مختلفة — فحسب ، أم أن عوامل أخرى أثرت في ذلك مثل قلة تلك الكتب أصلا ، وعدم اهمام الأندلسيين اهماماً كافياً — يقابل ما في المشرق على الأقل — بدراسة الشعر والنثر ونقدهما ؟

كان من الصعب أن أعين فترة محددة أقصر اهتامي عليها في دراسة النقد الأدبي في الأندلس ، لقلة المصادر أولا ، ولأن أي دراسة كهذه ينبغي أن تقوم على تمهيد طويل يبين ما قبل تلك الفترة ، وهذا سيؤول الى ما صرنا اليه . وإذا عرضنا سريعاً لأنواع مصادر البحث ظهر معنى ما ذهبت اليه من جعل الدراسة عامة ، ومحاولة تبين معالم البحث ، واستخلاص نتائجه من كل العصور لأدبية الأندلسيه .

والمقصود بهذه الدراسة هـو استقراء تطور النقـد الأدبي ، والوقـوف عند النقـاد الأندلسيين بالترجمـة لهم وعرض آرائهم سواء أكان ذلك في آراء مبثوثة كابن بسام في الذخيرة ، أو في مقامات نقدية كالسرقسطي، أو في كتب وصلتنا وهي ثلاثة : إحكام صنعة الكلام لمحمد بن عبد الغفور السكلاعي والوافي في نظم القوافي لأبي الطيب بن شريف الشرندي ، ومنهاج البلغاء لحسازم القرطاحني الأندلسي .

ويتقدم ذلك عدرض لأهم الشراح الأندلسيين وآثارهم ، باعتبار الشروح التي وضعوها تمثل وجهة نظر خاصة ، فهم على اختلاف عصورهم ومناحيهم يدلكون على ذوق خاص ، وينتقدون أثناء شروحهم ، ويعقبون بالاستحسان أو الاستهجان ، ويبينون مواطن الجال ، ويتمرضون لتطبيقات نقدية وبلاغية متفاوتة كالحديث عن الأخذ والسرقة ، والتشبيه والاستعارة ، والاقتباس والإغارة ، وما شابه ذلك . وللشراح – وأكثرهم رواة للشعر في الوقت نفسه ، وشيوخ في حلقات – أهمية في توجيه الثقافة الأدبية ، وشيوع دواوين بأعيانها ، ورسوخ مقاييس محددة ، وذوق خاص . وقد خرجوا كثيراً من الدارسين والباحثين ، والشعراء والكتاب ، كا أثاروا حركة نقدية لدينا من بقاياها ما يشهد بأهميتها . وينضاف الى الموضوع ملاحظات أخرى بلاغية تأتم الدراسة وتكملها .

وينتظم ذلك كله دراسة شاملة لأم القضايا التي شغلت النقاد والشراح الأندلسيين تكون نتاجاً للبحث وخلاصة لما انتهينا اليه مما وقع من الآراء النقدية ، ومقابلة ذلك كله في مواضعه بروافده المشرقية ، على قدر ما تسمح بذلك دراسة قائمة على بقايا آثار ، وشتات آراء مبثوثة . ولا شك في أن مجرد المعرض والاستقراء ، واستنباط الاحكام دراسة مستقلة ذات مغزى واضح ، وعمل متكامل ، كا أن عرض ذلك بالتفصيل على الآثار المشرقية بمقابلة جزئية دقيقة ، واستصدار أحكام مقارنة عمل متكامل آخر ؛ وسيكون بحثنا هنا هو الأول المخصوص بالعرض واستنباط الاحكام ، مقارنا ما أمكن بمصادره المشرقية . وستكون الحلقات المفقودة من سلسلة التراث الاندلسي عقبة تواجهنا دائماً ، وتجمعل ما نصدر عنه من آراء وأحكام رهنا بالرجحان والتغليب ، والتغليب ،

وعرضة للتغير والتبديل كلما ظهر جديد من الكتب الأندلسية ، وهذه حقيقة أدبية معروفة ، لا بد من حسبانها .

#### منهج البحث

وقد جعلت الدراسة في تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة :

- ١ جعلت التمهيد تهيئة عامة للبحث وهو في ثلاثة مطالب ؟ الأول : (سمات من الحياة الأندلسية ) قدمت فيه ملاحظات أساسية ؟ في عرض سريع عن مظاهر الحياة الأنكلسية التي اتصلت بموضوع الثفافة والأدب بسبب من الاسباب كأثر الطبيعة وموقف الحكام ؛ والأثر الديني ، ومنزلة الشعر والكتابة . والثاني: (الأنكلسية) وعرضت فيه لموضوع تفرد الأندلسين ببعض المظاهر وموقف أدبائهم من التبعية للمشرق . والثالث : (الثقافة في الأنكلس ) وبينت فيه انتقال الثقافة المشرقية الى الأنكلس ، وتطور الثقافة هناك .
  - ٢ والباب الأول عن (الشراح الأنداسيين) وهـ و في أربعة مطالب:
     ١ الشروح التعليمية العامة ، ٢ والشروح الذوقية الجالية .
     ٣ والشروح الخاصة .
- ٣ والباب الثاني: (أوليات النقد الأدبي) وهـو في ثلاثة مطالب:
   ١ اتجاهات النقد الادبي في المشرق. ٢ صدى المذاهب الفنية المشرقية في الأندلس. ٣ أوليات النقد الادبي: فصوله خمسة: ١ اللغويون والمؤدبون . ٢ ابن عبد ربه وكتابه (العقد). ٣ ابن حبيب الحميري وكتابه « البديم في وصف الربيم » . ٤ أبو عامر بن شهيد . ٥ أبو عمد بن حزم .
- إ والباب الثالث: (مقالات وآراء نقدية) وهو في سبعة مطالب:
   دراسة مقدمة «تسهيل السبيل الى تعلم الترسيل» للحيميدي تلميذ ابن حزم
   ٢ رسالتان نقديتان . ٣ الانتصار لابن السيد في الرد على أبي بكر بن العربي ٤ المقامتان النقديتان من المقامات اللزومية للسرقسطي

- ه مقدمة ديوان ابن خفاجة . ٦ الذخيرة لابن بسام ،
   ٧ عنوان المرقصات والمطربات لان سعمد .
- ه -- والباب الرابع: ( كتب أندلسية في المقد الادبي ) وهو في ثلاثة مطالب:
   ١ -- إحكام صنعة الكلام للكلاعي -- ٢ -- الوافي في نظم القوافي للرندي
   ٣ -- منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجئي الأندلسي.
- ح والحاتمة أشرت فيها الى المقد الأدبي في عصر غرناطة إشارة عامة > ولخصت فيها ما نتج لدينا من خلاصة البحث .

وبعد

فهذا عمل اجتهدت مخلصاً في أن يكون على غاية ما يُطلب من العناية والتدقيق ، أرجو أن أكون قد وفقت الى ما صبوت اليه من عرض الموضوع ودراسة جسوانبه واستخلاص نتائجه ، وأن يسكون فيه ما يرفد الدراسات الأندلسية بشيء جديد . وما أشك في أن اعادة النظر فيه كلما ظهر جديد في التراث الأندلسي ستفنيه وتملاً ثغراته .

وأختتم مقدمة البحث بشكر أستاذي الدكتور: عبد العزيز الأهواني الذي كان لي نعم العون في التوجيه والرعاية ، ونبهني الى كثير من الملاحظات القيمة ، وأتاح لي من علمه ووقته ومكتبته ما أرجو أن يكون وفاءه حسن التلمذة وجزيل العرفان .

محد رضوات الداية

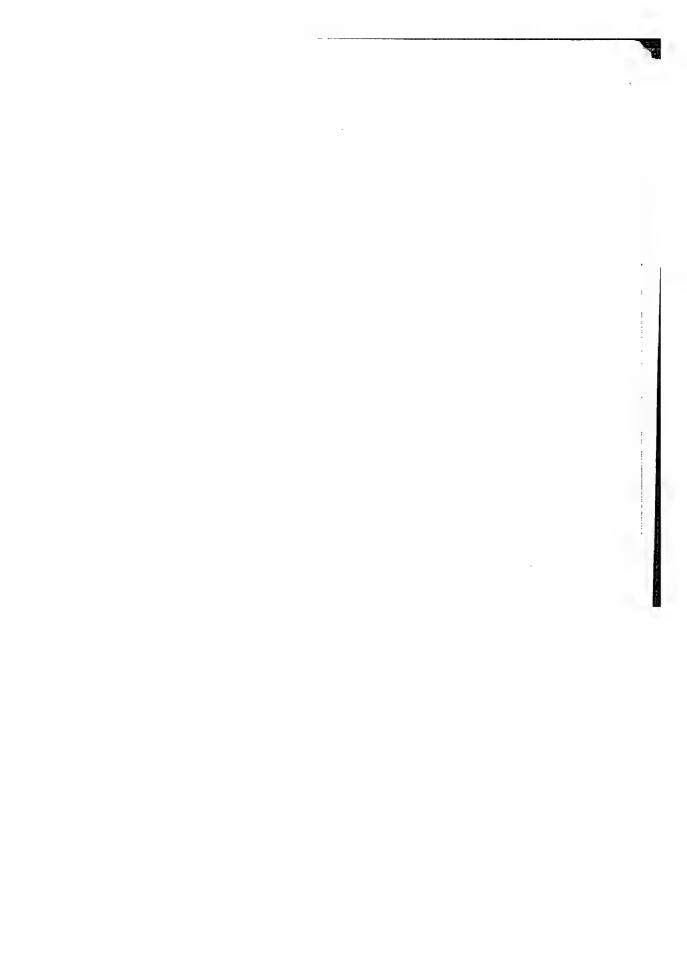

تمحصير في ألحيداة والبيئة والثقافة في الأندلس

سمات من الحياة الأندلسية الأندلسية الثقافة في الأندلس

| · |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

# سمات من الحياة الأندلسية

هذه ملاحظات أضعها بين يدي الدراسة تتناول بعض سمات الحياة الاندلسية ، والمقصود منها هو أن تكون مدخلا نرتكز عليه في فصول لاحقة ؟ ذلك أن عوامل كثيرة مختلفة الموارد ومتعددة الجوانب أثرت في تكوين الحياة العامة وفي تشكيل مظاهر الحياة الأدبية والفكرية بشكل خاص . فرأيت أن أمر بها في مطلع الحديث مروراً عابراً يُكتفى فيه بالقدر الذي يمهد ويقدم ، ويلقي في الوقت نفسه بعض الاضواء .

#### ١ - أثر الطبيعة :

اشتهرت الأندلس - منذ افتتاحها في آخر القرف الهجري الأول - لدى الفاتحين الأول ومن تلام بحسن الطبيعة وجمالها ، واعتدال الجو ووفرة الخيرات وأطنب الجغرافيتون والمؤرخون المسلون في وصف هذه الخصائص وتفصيلها ؛ اشترك في ذلك الأندلسيون وسوام بمن كتب عن حال الأندلس . وهم يجمعون فيها معظم خصائص بلدان الاسلام الأخرى وبميزاتها ، فهي عندم جامعة وافية ، ونقل المقري عن أبي عبيد البكري وصفه فقال: والأندلس شاميه في طيبها وهوائها ، يمانية في اعتدالها واستوائها ، هندية في عطرها وزكائها ، أهوازيتة في عظم جبايتها ، صينية في جواهر معادنها ، عدنية في منافع سواحلها (١) .

وشعرت الطوالع العربية الى الأنـــدلس الفَوج بعد الفوج أنهم قادمون على أرض طيبة وبيئة مناسبة كثيرة الخير بعيدة الاركان. وذكر الرازي أنه الــّـا

<sup>(</sup>١) نفح الطيب للمقري ( طبعة محي الدين عبد الحيد ) ١٠٥٠١

أزعج موسى بن نصير – بعد فتح الأندلس بقليل – قفل معه مَن أحب من المشرق ، وكان أكثر الناس قطنوا ببلاد الأندلس لطيبها ، فأقاموا فيها (١) .

وبالاضافة الى غنى الأندلس الطبيعي فإن العرب سرعان ما تأقلموا وشاركوا في معالجة أمور الزراعة والصناعة وشادوا حضارة عربية جديدة على أرض جديدة وانتشر العمران في أنحاء الأندلس واتصلت المدن بالمسدن والقرى بالقرى في إتقان عمل وبهاء منظر وهذا يستمر الى زمن ابن سعيد الذي يصف بلاده: (وميزان وصف الاندلس أنها جزيرة قسد أحدقت بها البحار فأكثرت فيها الحيصب والعمارة منكل جهة. فمتى سافرت من مدينة الى مدينة لاتكاد تنقطع من العمارة ما بين قرى ومياه ومزارع والصحارى فيها معدومة به. وبعد هذا الحديث عن خصب الارض وجماله المائة المقال البلاد وعاداتهم ومظاهر تمدنهم (ومما اختصت به أن قراها في نهاية من الجمال لتصنيع أهلها في أوضاعها وتبييضها لئلا تنبو العيون عنها (٢) ».

ومن هنا كان تعلق الاندلسيين ببلادهم وحنينهم اليها إذا سافروا عنها تعلقاً حقيقياً ، لأنهم يجمعون الى ما يكون من حب الوطن بعامة تشغفاً شديداً وامتزاجاً بالبيئة وراحة اليها . وينعكس ذلك بوضوح في آثار الاندلسيين اذا كتبوا بعد اغتراب او عند محاجّة ولجاج . فابن سعيد يذكر الاندلس بلاده - في كتبه كثيراً ، يهتبل الفرص ليوازن بينها وبين كثير من البلاد في المشرق والمغرب ، ولتكون الاندلس دائماً الاغنى والاوفى والاجمل والاحسن . والشّقنندي يفخر بالاندلس ويفضلها على المغرب في حديث طويل سناتي على ذكرة في فقرة تالية (١٣) ولسان الدين بن الخطيب يقيم مفاخرة بين مالقة و سلالها

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ١ : ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب : ١٩٠/١

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب المقري ٤ : ٧٧٠ .

<sup>(</sup>١) مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ( مجموعة من رسائله ) تحقيق : الدكتور أحمد محتار العبادي ــ مطبعة جامعة الاسكندرية ٨ ه ١٩ صفحة ٧ ه .

ليكون الملقة القيد م المعلى . ونقع على مادة أكثر طرافة ، وهي تصنيف الاندلسية في المفاضلة بين المدن الاندلسية وتعيين صفات كل واحدة بأسلوب شعري رقيق يكشف عما في نفوسهم من الأنس بتلك البلاد ، والشغف بمعطيات الحياة فيها . في ن ذلك رسالة أبي بحر صفوان بن إدريس (١) صاحب كتاب زاد المسافر، التي رفعها الى الامير عبد الرحمن بن السلطان يوسف بن عبد المؤمن بن علي ، صور فيها منافسة متخيلة بين مدن الاندلس للظفر بالامير ودعدوته ، وخرج منها الى بسط مآثر كل مدينة وما تنفضل به سواها . ومن ودعدوته ، وخرج منها الى بسط مآثر كل مدينة وما تنفضل به سواها . ومن ذلك ما أورده لسان الدين بن الخطيب عن بعض مدن الاندلس في مقاماته : (معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار ) من وصف لها وذكر لخصائصها ومآثرها .

#### متنزهات وأشمار

وكان من انفعال الاندلسيين بالطبيعة أنهم دأبوا على الخروج الى مُتندَّرهاتها والاستعتاع بمهرجانات واحتفالات كانوا يعقدونها . وفي الكتب والدواوين اخبار لا تحصى عن هدا الموضوع : فإذا ما أقبل الربيع وجَّه بعضهم الى بعض بطاقات دعوة \_ ومن الطرافة أن بعضها شعري \_ وخرجوا الى المتنزهات والجناين والمياه ، وبها تهادوا الازهار والاوراد والنواوير ، وارتجلوا فيها الشعر وعقدوا الموازنسات والمقدارنات . وفي كتاب البديع في وصف الربيع للحميري (٢) قصص وأخبار وأشعار أندلسية ومعاصرة للمؤلف تصلح أمثلة لما نقول. وهو يقدم لتأليفه بقوله (٣): « لست أودعه إلا ما أذكر لأهل الاندلس خاصة في هذا المعنى إذ اوصافهم لم تتكرر على الأسماع ولا كتَثر امتزاجها

<sup>(</sup>١) نفح الطيب : ١/ ١٦٠ ، ونقلها محقق كتاب زاد المسافر . انظر : ٣٣ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) البديم في رصف الربيم لأبي الوليد اسماعيل بن عامر الحيري تحقيق هنري بيريس --طبع الرباط ٩ ه ١٣ ١ ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>٣) صفحة : ٢ .

بالطباع فتردها تشيقة وترودها تتيقة ، وقال في خبر له : « وأخبرني الفقيه أبو الحسن بن علي قال : كان في داري بقرطبة حائر ( بستان ) تصنع فيه مرج بديع و ظلم بالياسمين فندر همت اليه أبا حفص التشدميري في زمن الربيع فقال : ينبغي أن تسمي هذا المرج المشندسة ، وصنع على البديهة أبيانا (١) . وشارك النثر الشعر في وصف الرياض (٢) ومفاضلة بعض الأزهار على بعض (٣).

وأنشد الحميري لأبي القاسم البلمي:

غَـنـّاء ما زالت تـُراح وتُمطـر بمطارف من تـَسـُتَر لا تستُر يُقضى العبير به ويُنسى المنبر انظـُر ونـَـزَّه ناظریك بروضـَـة لنـُریك من صنعاء صنعة و َشیها ألوانـُها صَـتـّـی وطیب ُ نـَـسیمها

ومن الأبيات السائرة في الاندلس ، وأعجب أهلها بها ، قول ابن سفر المريني (٤) :

في أرض أندلس تلتنا أنهاء وليس في غيرها بالمنيش منتفع" فيها خلمت عداري مابها عوض"

ولا يفسارق فيها القلب سرّاءُ ولا تقوم بحق الأ'نس صهباءُ فهي الرّيّاضُ وكل الارض صحراءُ

وهذه الأبيات مجازأة ، وإنما هي تدل على نـَفـسُ الشاعر ومدى اعتبابه ببلاد جميلة تقوم له بحق الأنس ، وتفي له بأسباب البهجة والسرور ، وتمتــع ناظره بما راق وحلا ، من ماء رق وعد به وعداء طاب ، وشجر أثمر ، ونـور را أرهر ، ولاعتب عليه اذا وصفها بأنها الرياض ، وكل الارض صحراء .

<sup>(</sup>١) البديم في وصف الربيع ١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة ٢١ ، ٢٨ ، ٣٠ ، النج. وفي صفحة ١٧ -- ٧٩ رســـالة لمبد الملك بن ادريس الجزيري موصولة بشمر، عن بنفسج العامرية، رفعها الى المنصور ابن أبي عامر.

<sup>(</sup>٣) من ذاك ولمهم بالمفاضلة بين المهار والورد والانتصار لأحدهما ، ولهم في ذاك ردود على ابن الرومي الذي تحامل على الورد . انظر ص : ٧ ٧ ـ ٧ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ١ : ١٩٤ - ١٩٥

النَّفْتَات ، ﴿ وَالْحَقِّ أَنِ شَعْرَاءُ الْأَنْدُلُسُ كَانُوا فِي الطَّبِيعَـةُ وَشَعْرُهُا يُحْسُونُ ويهيمون ، ثم يعبرون عن حسهم وهيامهم . . وكثيراً ما خرج الشعراء جماعات وأفراداً يمتسِّعون النفس بجالالطبيعة ثم يعبرون عما في أنفسهم (١١) . ونقف بعد على ملاحظة هامة ذكرها الحجاري عن أهل الأندلس ، قال ( وهم أشعر الناس فيما كثَّره الله تعالى في بلادهم وجعله نصب أعينهم من الأشجار والأنهار والطيور والكؤوس ، لا ينازعهم أحد في هذا الشأن ، وأبن خفاجة سابِقُهُم في هــذا المضار ، الحائز فيه قصب الرهان ؛ وأما إذا هب نسيم ودار كأس في كف ظبي رخيم ورجع بَمّ وزير وصفيّق للمساء خرير . . أو أزهرت دوحة السماء بزُهر كواكبها أو قو"ضت عند فيض نهر الصباح ببيض مضاربها فأولئك مم السابقون السابقون . . وقد أعانتهم عملى الشِّعر أنسائهم العربية ، وبقاعهم النضرة ومِمهم الأبية (٢)، وفي هذا النص الموجز نقف على ملاحظتين هامتين في تفسير شاعرية أهل الأندلس وبيات أصالتها ؟ فهو يعلل ذلك بأنسابهم العربية ، وما يكون لمحافظتهم على ذلك من أثر في الثقافة والشاعرية ، ويعلمه ثانياً بأثر الطبيعة . وقدجعلوا بلادهم مثالًا للجنبَّة وفي ذلك يقول ابن خفاجة (٣) بعد أن ذكر الأندلس في غربته بالمغرب الأقمى:

إن للجنافي بالأنسداس مُجنّنلي مرأى وريّا نفس فسئا صُبحتها من سُنَب ودُجي ُظلمتها من لمس فإذا ما هنّت الريح صبا صحت : واشوق إلى الأندلنس ا

١٩٤٥ : مصر : مطبعة في الأدب العربي ـ الدكتور سيد نوفل ـ مطبعـة مصر : ١٩٤٥ صفحة ٢٦١ .

٧ ) نفح الطيب ٤ : ٥٥٠ - ١٥١ .

٣ ) نفح الطيب ١ : ١٩٥ .

#### تآليفهم في ذلك:

وقد ألف الأندلسيون كتبا في الربيع أو الشعر المتعلق بــ ، ووصف الطبيعة من شجر وزهر وحيوان ونبات وماء ، وما يتصل بذلك من إحساسات وانفعالات ، وصف الرحلات والنزهات ومجالس الأنس. فصاحب رابات المبرزين ينقل عن كتاب ( زمان الربسع ) للخشني ؛ وفي بغية الملتمس في ترجمة يوسف بن هار, ن الرمادي أنه : عمل في السجن كتاباً سماه « كتاب الطير ، في أجزاء وكُلُّهُ من ندِّره ؛ وصف قبه كل طير ممروف وذكرخواصه ، وذيُّل كل قطعة بمدح ولي العهد هشام بن الحمكم (١١) . ولأحمد بن فرج الجياني كتاب ( الحدائق ) في القطع الغزلية وهو مفقود عدا نقول قليلة منه في الكتب (٢٠). ولابي الوليد الحثيري كتاب « البديسم في وصف الربيم » الذي سبق ذكره . ولابي حفص أحمد بن برد رسالة وصف فيها خمسة من أنواع النواوير ، وغرضه تهضل الورد(٣). ولأبي الوليد أيضاً رسالة في الرد على رسالة ان برد هذه وصف فيها سبعة أنوار وغرضه تفضيل البهار (٤) . ولأبي جعفر بن الأبار رسالة في عدة من الأنوار(٥) . ولأبي عامر محمد بن عبد الله بن مسلمة « كتاب الارتياح بوصف الراح ، : ذكر ما قبل فيها وفي الرياض والبساتين والنواوير واحتفل في ذلك (٦) . وغالة القول أن الأندلسيان أحسوا بجيال بلادهم، وآتتهم الطبيعة خير أكلها وأحسن زينتها ، فكان لذلك أثره في نفوسهم ، وكان لنأ ثرهم بهذه

١٩٤٢: المبرزين رغايات المميزين . تحاتيق إيمياو غارثيا غومز مدريد : ١٩٤٢
 ماحة : ١٩٠٠.

٢ ) بغية الملتمس : ٨١١ .

٣ ) جذرة المنتبس : ٩٧ .

<sup>1 )</sup> البديسم في رصف الربيسم: ١٣.

المصدر نفسه : ۱۸ .

٣ ) المصدر نفسه : ٧٧ .

٧ ) جذرة المتس : ٢١ .

الخيرات وذلك الجمال نتائجه في خلاصة فكرهم من شعر ونثر وتأليف.

### ٢٠ -- الأندلس ثغر إسلامي :

إن نظرة سريعة على التاريخ الأنداسي تبيّن بوضوح وجلاء أن الأنداسيين كانوا في صراع دائم مع العدو الذي تراجع بسرعة غريبة حتى أخلى شبه جزيرة إبهريا تقريباً إلا مواضع قليلة في الشهال معظمها جبلي، وكانت فترات السلم قليلة وعاش الناس على مدى ثمانية قرون وهم يو طنون أنفسهم على أنهم أهل حرب، وفي ثغر يتطلب الجهاد المستعر والاستعداد الدائم ١١٠ . وإذا كان الرخاءالداخلي واستتباب الأمن سبيل رضا الناس في الداخل فإنهم كانوا يتطلمون دائماً إلى أميرهم ليكون بالدرجة الأولى قائد معركة وبطل انتصار . وعرف الحكام هذا افكانوا يكثرون من الغزوات ويتقربون إلى العامة والخاصة برفع راية الجهاد . وكثيراً ما كانت الاعتبار الأكبر . وبهذه ما كانت الاعتبار الأكبر . وبهذه ما كانت الاعتبار الأكبر . وبهذه الحاسة وهذا الشعور رجع المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية في نهاية الأمر أن يكون « راعي جمال » على أن يكون راعي خنازير ، و بَوْن بين الحالين . وفي يكون « راعي جمال » على أن يكون راعي خنازير ، و بَوْن بين الحالين . وفي ذلك يقول المحيدي عن الأندلس « وهي ثغر من ثغور المسلمين لمجاورتهم الروم واتصال بلادهم ببلادهم (١٠)» . ويشهد المةري بعد استغلاب الأندلس بزمان وأنه لو لم يكن للاندلس من الفضل سوى كونها ملاعب الجياد للجهاد لكان كافما (١٠)» .

المعل هدا يفسر ما روي عن عمر بن عبد العزيزيز أنه كان نوى إخسلاء الأندلس من المسلمين خشية عليهم من العدو لانقطاعهم من وراء البحر ، ولكن الأندلسيين تولوا اقتاعه .

انظر فجر الأنداس للدكتور : حسين مؤنس ـــ الشركة العربية للطباعة والنشر : ٩ ١٩ . صفحة : ١٣٦ ومراجعه في ذلك .

٢ ) جذرة المقتبس: ٧ .

٣ ) نفح الطيب : ١ : ١٧٤ .

وكان لهذا الأمر بالاضافة إلى الاندلسيين اعتبار كبير وأثر واضح ، وإن بلداً بهذه الحال من مواجهة العدو ، والإقامة الدائمة في ظلالرماح والسيوف ، وتحت احتمال الحروب المستمرة لا بد وان يتأثر وتتصف كثير من مظاهره على وجه من الوجوه بما يلائم ذلك الاعتبار .

من ذلك أن كافة الأندلسيين صاروا – بحكم ما هم فيه – من أهل الثغور أو بمنزلتهم ، فساعد ذلك على بروز الناحية الدينية في الاندلس وظهورها ، ومن طريف وتمهد للفقهاء – كا سدبين بعد – منزلة لا تفوقها الا رتبة الوزراء ، ومن طريف تطبيقات هذا الرأي أن خصوم لسان الدين بن الخطيب عدو اعليه خروجه عن الأندلس – الى المغرب – واعتبروه آثما ، لأنه غادر دار الجهاد وانقلب على عقبيه .

وإذا كان الأندلسيون قد تصدوا للفتال جهد استطاعتهم فإن عدوهم كان يقتضي منهم أن يزيدوا عدداً وعدة ، واتضح هذا بعد سقوط دولة بني أمية وزوال العامريين ، ونشوء ملوك الطوائف . وبالرغم من كل المضاعفات التي استتبعت ضعف المرابطين ، وضعف الموحدين في حينه بعد أن كانوا دخلوا الأندلس لإنقاذها به فإن المبدأ الذي دخلوا به إلى الأندلس صحيح، ولو استمر المرابطون أو الموحدون كا بدأوا لكان للتاريخ في تلك البقعة وجه آخر .

ويصف كاتب اندلسي حال بلاده في أو اخر القرن الثامن فيقول إنها وأسمى ثفر نالت به الحمم العالية مراتب وأقداراً ، وأكرم تربة رفع الإيمان بها علما ومناراً ، وحل الدين الحنيفي منبراً ووسم ديناراً ، فعزت جانباً وكرمت أنصاراً . وأمر جزيرة الاندلس على سائر الاقطار مُنيف ، لانها في بحر زخار وعدو جَرار ، ملازمين أهلها في الليل والنهار . والروم بها أمم كثيرة مختلفة

#### لا يملم عددها إلا الله تمالي .. (١) ،

ولا بد أن ينمكس هذا في تراث أهل الأندالس وأدبهم فيظهر في امتداح الشجاءة والشجاع والدعوة الى إجابة الصريخ ، وحماية الديار والذمار . ونجد الى جانب ذلك أثراً آخر إذ صارت حياة كثير من الأدباء حياة قلقة مثل غيرهم فهم بين أمن وفزع ، ونصر وهزيمة ؛ وقد يُضاف الى ذلك اضطراب حبال السلطان الداخلي، فيكون القلق أوضح وأظهر . وقد أشار الى هذا بألموبه ابن بسام صاحب الذخيرة ، وقد اختار في كتابه أغالما من محاسن أدب معاصريه ، ووصف شعرهم ونثرهم ، وأثنى عليهم وأطرى ، قال وأردعت هذا الديوان الذي سميته بكتاب الذخيرة في محساس هذه الجزيرة من عجائب علمهم وغرائب نثرهم ونظمهم ما هو أحلى من مناجاة الأحبية . . لأن أهال هذه الجزيرة - منذ كانوا - رؤساء خطابة ورؤوس شعر وكتابة . . على كونهم بهذا الإقليم و مصاقبتهم لطوائف الروم ، وعلى أن بلادهم آخر الفتوح الإسلامية وأقصى خطى المآثر العربية ، وليس وراءهم وأمامهم إلا البحر المحيط والروم والقوط ، فحصاة من هذه حاله ثبير ، وثمكة ، محر مسجور (٢٠) . . »

#### ٣ - الأثر الديني:

ا تحفة الانفس وشعار أهل الأندلس لابن هذيل الفراطي - مخطوطة بدار الكتب المصرية ( تيمور باشا ) رقم : ١٩ الورقة ١٤ / ظ . والكتماب قسيم كتاب آخر عنوانه ( حلية الفرسان وشعار الشجعان ) نشره الاستاذ محمد عبد الغني حسن في دار المعارف بمصر عن نسخة مصورة اخرى ، والكتابان مجلد واحد في جزأين .

فمن الطبيعي أن يكون الندين ، والعناية بشعائر الدين وأصوله وأهله عامة ، واضحاً في بلد شغل بالحروب – كالأندلس – واتقدت فيه على وجه من الوجوه روح الجهاد والمرابطة والمحاجبجة . ولقد كان لجوار المسلمين مع النصارى وممايشتهم أثر بالغ في توقد هذا الشعور ، وفي نماء الكتابة في ذلك والتأليف.

ا قال ابن الفرضي في ترجمة زهير بن مالك البادي : كان فقيها على مذهب الأرزاعي على ما كان عليه أمل الأندلس ــ قبل دخول بني أمية رحمهم الله ( تاريخ علماء الأندلس ــ نشرة الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٣٦) انظر ص ١٥٣٠.

٧ ) انظر ترجمته في نفح الطيب : ٧ : ٢١٧ .

٣ ) نفح الطيب ٢ : ٢١٨ .

٤) انظر مقدمـــة ابن خلدون عن أثر عبدالله بن حبيب - المطبعة الاميرية ببولاق

#### المقيهاء والقضاة :

وانتقلت أهمية الدين أيضا الى الفقهاء لما كان لهم من المنزلة والمكانة بين ذوي الشأن . وفي كتاب قضاة قرطبة لحمد بن الحارث الحشني (١) أمثلة رائمة لنبوى، القاضي منزلته الرفيمة التي تخوله أن يقتص من السلطان ويرد رغبت ويبطل حكمه (٢) ، متذرعا بأحكام الشريعة . ومن هنا تكبر شخصيته في أعين المامة ، وتنضح أهميتة . ولعب الفقهاء ، وجلهم على المذهب المالكي ، دوراً هاما في تثبيت مذهب مالك الى آخر نهاية المسلمين في الأندلس منجمة ، وفي إثارتها حربا شعواء على أنصار المذاهب الآخرى – على قلتهم حمن جهة أخرى ، كاكان لهم أو لا يقل أهمية عما سلف في مضايقة الدراسات الفلسفية ، وربما العلمية المتصلة بالمنطق والفلسفة بأدنى سبب . وينقل المقري عن فقهاء الأندلس أن د خواصهم بلنطق والفلسفة بأدنى سبب . وينقل المقري عن فقهاء الأندلس أن د خواصهم وسمة الفقيه عندهم جليلة ، حتى إن المسلمين كانوا يسمون الأمير العظيم منهم الذي يريدون تنويه بالفقيه . . وقد يقولون المكاتب والنحوي واللغوي ( فقيه ) لأنها عندهم أرفع السهات (٣) ، وكان لهم دورهم أيضا في فتنة الربض التي أقامت الدنيا على الحسكم بن هشام سنه ٢٠٢ وكادت تودي بملك الحكم لولا ان تدار كها (٤)

« وانتشر الفقهاء بيلاد الأنداس على مذهب مالسك ، وكان بإلبيرة سبعة سمعوا كلهم من سُحنون في زمان واحد، وأصبح الفقهاء يدورون حول المدّوّنة

١ انظر ترجمته في جدوة المعتبس للحميدي . تحديث : محمدبن تاريت الطنجي \_ مصر \_ .
 ١٣٧٢ . ص ٤٩ . - ٠ .

٧ ) قضاة قرطبة للخشني : ٧٩ \_ . ٣٠ .

٣ ) نفح الطيب ١ : ٢٠٦ .

المغرب في حلى المغرب: ابن سميد -- تحقيق الدكتور: شوقي ضيف. ( دار الممارف بمصر: ١٩٥٣) ١: ٢٤ -- ٤٣.

وكتاب آخر ألفه العتبي الأندلسي ويسمى العنبية أو المستخرجة ، وضاقت الدئرة فأصبحوا يكرهون الحديث ، مع ان الحديث أصل مذهب أستاذم إلا انهم شغاوا بالتفريمات والرأي . . واخذ بعضهم يتنقصون أهل الحديث (۱) » . ومن الأمثلا على ذلك ما حَل "ببقيي" بن تخلل إذ أدخل كتباني الحديث من المشرق فيها مصنف أبي بكر بن أبي شيبة ، وقرىء عليه ، و فأنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف واستشنعوه وبسطوا العامة عليه ومنعوه من قراءته (۱) » ولولا أن أمير الأندلس في وقته محد بن عبد الرحمن الأوسط كان و عبا المعلم ، مؤثراً لأهل الحديث (۱) » لما سلم بقي بن مخلد من العامة ولا من السلطان .

وأبر عمد بن حزم مثال كامل لعالم فقيه أندلسي خرج على رأي الجماعة عندهم واستقل برأيه ، فكانت بينه وبينهم خصومة لم تنقطع . وقد جع ابن حزم فنونا شق وأتقنها وجاهر بما عنده ، وبرع بالحديث والفقه والجدل والنسب والأدب ، وشارك في المنطق والفلسفة . ونقل ابن بسام أنه مال أول الامر إلى رأي الشافعي و فاستهدف لكثير من الفقهاء وعيب بالشذوذ، ثم عدل في الآخر إلى قول أصحاب الظاهر . . فنقحه ونهجه وجادل عند ووضع الحتب في بسطه . . حق استهدف إلى علماء وقته فتالؤوا على بغضه وردو وا قوله وأجعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته ونهوا عوامهم من الدو الله (١٤) . . وسنفصل في شيء من هذا عند ترجمته ، ولكن وجه الحديث هنا أن خصومة الفقهاء لابن حزم فاقت حد الجدل العلمي والمناظرة العقلية إلى استعداء

١) تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة - الدكتور احسان عباس . هار الثقافة ؛ بيروت - صفحة ٢٤ .

٧ ) جدوة القتبس : ١١ .

٣ ) المعدر السابق : ١١ .

ع ) الذخيرة – القسم الأول – المجلد الأول . ص : ١٤٠ – ١٤١ .

السلطان ، والتعريض بما لِخالفة ابن حزم من عواقب ، ونالوا من أبن حزم كا أرادوا .

ووقف الأندلسيون من علوم الأوائل موقف معاديا إلا ماكات مباحاً كالطب ؟ وما استمر من البحوث المنطقية والفلسفية ، وما يتصل بالكواكب والنجوم ظل نشاطاً فردياً ولم يحظ بقبول العامة ولا سكت عنه السلطان إلا في القليل النادر . وسنحت فرصة نادرة من رعاية السلطان لهذه العاوم ، ولكنها كا نصفها نادرة ، ولم تعمر طويلا ، فبالرغم من المكتبة التي أنشاها الحكم وتسامع بها الناس في الشرق والغرب الا أن مصير علوم الأوائل منها وما نحا ذلك المنحى كان الاحراق على يد منصور بنى عامر تقرباً للفقهاء والعامة « وفعل ذلك تحبباً الى عوام الاندلس .. اذ كانت تلك العاوم مهجورة عند أسلافهم مذمومة بألسن رؤسائهم (۱) .. ». وكان يطلق لقب زنديق على كل من تسامع الناس باشتغاله بالتنجيم أو قراءته الفلسفة ، وربما تجاوز الأمر هذا الى ما هو أسواً منذ « فإن زل في شبهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره السلطان أو يقتله السلطان تقرباً لقلوب العامة ، وكثيراً ما يأمر باحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت (۲) .. ».

#### ع - الغناء في الاندلس:

لما استقر الحال بالأندلس تحت ظل الدولة المروانية الجديدة التفت كن بها إلى أسباب الحضارة ونشأ في قرطبة مركز جديد كبر مع الزمن فصارت عاصمة أخرى من عواصم العلم والأدب ومختلف الفنون والصناعات . ومن الطبيعي أن يبدأ كل شيء في البلد المفتوح النائي مستعينا مجضارة المشرق ، وأن تستمر قيمه

١) طبقات الأمم لصاعد بن أحمد الأندلسي - مطبعة السعادة بمصو - صفحة : ١٠٢ -- ١٠٠٠ - ١٠٠٠ مطبعة السعادة بمصو - صفحة : ١٠٠٠ --

٧ ) نفع الطيب ١ : ٥٠٠ ، وانظر مقالة ابن سعيد في ذلك . النفح ٤ : ١٦٧ .

الفكرية والأدبية زماناً على غرار ما يصل الى أهله من تراث (مستورد).

#### المُنفشُون والمفنيات :

ومنذ عهد عبد الرحمن الداخل نقع على أسماء مغنيات مشرقيات قدمن الى الأندلس وبندل في شرائهن واستقدامهن مال وفير . وقسد أورد صاحب نفح الطيب في ذكر الوافدين على الأندلس من المشرق أسماء كثيرة لمغنيات دخلن الأندلس ؟ استقدم عبد الرحمن الداخل الجارية و المجفاء » المغنية وابتيعت له من أحد موالي بني زُهرة بالمدينة وك ت موصوفة بجال الصوت وحسن الأداء، ويظهر أنه كان يجد في طلب المغنيات المشهورات من المشرق وخصوصاً المدينة لما الشتهر من إجادة جواريها بالغناء، فقد اشترى وفضل «(۱) المغنية وكانت حاذقة بالفناء كاملة الخصال (۲) و « علم » و « قلم » وهي رومية الأصل ، الى صواحب لهن أيضاً (۳) .

ودخل المغنون بعد المغنيات ، وأول من دخل الأندلس تعليون وزرقون ، ودخلا في أيام الحكم بن هشام فنفقا عنده وكانا محسنين . . ، ومن أشهر المغنين الذين دخلوا الأندلس ، زرياب تلميذ إسحق الموصلي (١) ، وقد ترك ٢ ثاراً في الغناء والادب والآداب الاجتماعية ما لا يستطيع رجل واحد تثبيته في بسلا طويل عريض . كان زرياب في بغداد في خدمة الرشيد مع أستاذه اسحق ، وظهر من زرياب ما أثار حفيظة أستاذه وخشي معه مزاحمته في مركزه ، ورأى وظهر من زرياب ما أثار حفيظة أستاذه وخشي معه مزاحمته في مركزه ، ورأى عليه فرحب به وأرسل الى صاحب الاندلس ( الحكم بن هشام ) في الورود عليه فرحب به وأرسل مغنيا يهوديا في طلبه . ودخل زرياب الاندلس، وعلم عليه قبل الانتهاء الى قرطبة فاستبقاه المغني رسول الحسكم لأن ولي العهد

١ ) نفح الطيب ٤ : ١٣٨ .

٢ ) المصدر نفسه ع : ٢٣٩ .

٣ ) المصدر السابق ٤ : ١١٦ .

ع ) النقح ع : ١١٧ .

لن يقصر عن سلفيه في الاعجاب به . ونال زرياب من الحظوة في الاندلس ما تسامع به المشارقة ، وحسُكي أمام المأمون (١) .

وشاع الفناء ، وانتشرت مجالس الطوب في قرطبة ، وفي كثير من الأمصار الاندلسية ، وفي جذوة المقتبس (٢) وطبقات الزبيدي (٣) والذخيرة وغيرها من كتب الادب الاندلسية أخبار طويلة عن مجالس الأنس والطرب ، وما يدور فيها من شعر ونشيد وغناء . ومن طريف ما ذكر عن شيوع الغناء في مدينة فوق الحد المألوف ما جرى من المناظرة بين يدي و ملك المغرب المنصور يعقوب بين الفقيد أبي الوليد بن رشد والرئيس أبي بكر بن زهر ، فقال ابن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة : ما أدري ما تقول غير أنه اذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيم كتبه محملت الى قرطبة حق تماع فيها ، وان مات مطرب بقرطبة فأريد بيم آلاته حملت الى اشبيلية (٤) . وفي الذخيرة أن أحد الطنبوريين واسمه ( زربوط ) أصيب في وقعة ( قنتيش ) فأقام عليه الطنبوريون مأمًا مشهوراً بعد الحادثة (٥) . والخبران طريفان ، وفيها دلالة على كثرة المغنين ونفاق سوقهم ، وقد استمر الحال بالغناء والمغنين طوال مدة العرب بالانداس . ولدينا خبر أورده لسان الدين بن الخطيب في القرن الثامن عن أهل غرناطة يدل على انتشار الغناء ، وشيوعه بين فئات الماس الختلفة قال و والغناء بمدينتهم فاش حق الغناء ، وشيوعه بين فئات الماس الختلفة قال و والغناء بمدينتهم فاش حق بالدكاكين التي تجمع كثيراً من الأحداث (٢) ،

١) نفح الطيب ٤: ١٢٨ - ١٢٩ .

٧ ) جذرة المقتبس ١٥٨ ، ١٨٠ ؛ ١٣٣ .

س طبقات النحويين واللمفويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي . تحقيس : محمد أبو الفضل ابراهيم – ١٣٧٣ هـ – ١٩٥٤ م . نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة . انظر ص
 ٢٩١ – ٢٩٢ .

٤) نفح الطيب ١ : ١٤٧ .

الذخيرة – القسم الأول – المجلد الاول : ٣١ .

٣ ) اللمحة البدرية في الدولة النصرية : لسان الدين بن الخطيب . تحقيق محب الدين الخطيب المطيمة السلفية ـ القاهرة تـ ١٩٣٤ : ١٩٨ .

#### موقفهم من الغناء :

تقبيل الاندلسيون الغناء قبولاً حسناً ، وقد تقدم من الاخبار ما يقوم دليلا على ذلك ، وأقبل على سماعه وحضور مجالسه المامة والخاصة وأتقنه أحيانابعض كرام الناس مثل الأمراء ، فقد ذكر ابن حزم أن المطرف بن الامير محمد كان عالما بالغناء وكان له أخوان عارفين بالغناء جداً (٥٠) . ولابن عبد ربه حكاية نقلها الحيدي و فقد وقف تحت روشن لبعض الرؤساء وقد سمع غناء حسنا فرش بماء ولم يمرف من هو فمال إلى مسجد قريب من المكان واستدعى بعض الواح الصببان فكتب:

ما كنت أحسب هذا البخل من أحد أصغت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد صوتا يجول مجال الروح في الجسد(١) يا مَن يَضَن بصوت الطائر الغَر د لو أن أسماع أهل الارض قاطبة فلا تضن على سمعي تُلقلنده

ولم يكن كثيراً على قاض من القضاة أن يحضر مجلس طرب أو يبدي إعجابة بغناء جارية أو مغن أو زامر . فقد كان فيهم من أخذ هذه الأمور بصدر واسع (٣) ، وان كان هذا لا يعني أنه لا يجد من يشنع عليه ويتنقتص من هيبته . وإذا كان الخبر التالي يدل على مشار كة العلماء والقضاة في الأنس بمجالس الطرب وتذوق الأدب ، فإن فيه مغزى آخر هاماً : هو هذا الجانب من طبيعة الشعب الاندلسي القائم على البساطة والطرافة . روى ابن حزم بإسناده أنه شوهد و قاضي الجماعة محمد بن أبي عيسى في دار رجل من بني حدير مع أخيب

١) جمهرة أنساب المرب .. ابن حزم ـ تحقيق : ليفي برفنساله ـ دار المعارف بمصر ـ صفحة : ٩١ .

٢ ) جذرة المقتبس : ه ٩ .

٣ ) لابن حزم ( رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور ) انظر رسائــل ابن حزم تحقيق الدكترر احسان عباس : ٩٣ - ١٠١ ( نشر الخانجي بمسر ) .

أبي عيسى في ناحية مقابر قريش وقد خرجوا لحضور جنازة ، وجارية للحديري تغنيهم هذه الابيات :

وز هت مجمرة خدك التفاح
 مابت بطيب نسيمك الأرواح
 ها فضياء وجمك في الدنجى المصباح

طابَت بطيب لثانك الأقداحُ وإذا الربيع تنسمت أرواحـُه وإذا الحـُنادِ س ألبست ظلماءَ ها

قال : وكتبها قاضي الجماعة في يده ثم خرجوا ، قـــال فلقد رأيته يكبّر الصلاة على الجنازة والأبيات مكتوبة على باطن كفه (١).

#### المغنيّ والزامر:

وتضاف إلى شخصية المعني صورة شخص آخره له دوره في إقامة الحفلات وتطريب الأغاني ، وهي شخصية الزامر. وكانت له رسوم خاصة وهيئة معهودة تكون بمثابة المظهر اللازم أو الملائم بالاضافة الى العمل الأساسي وهو الزمر والإنشاد بشعر ما . ولدينا نموذج يصور زامراً في حفل عرس فيه وصف حاله ، وفيه ذكر الشعر الذي كان ينشده . ونقل الحيدي رواية بعضهم : « فلمهدي بعرس في بعض الشوارع بقرطبة والنكوري الزامر قاعد في وسط الحفل وفي رأسة قللسوة و شي وعليه خرز عبيدي وفرسه بالحلية المحلاة يمسكه غلامه ، وكان فيا مضى يزمر لعبد الرحمن الناصر ، وهو يزمر في البوق بقول أحمد بن كليب في (أسلم) :

أسلم هذا الرّشا يصيب بها من يَشا سَيُسال عمّا وسَى على الوصل روحي ارتَشن أسلمني في همواه غزال له مقلة أ وشى بيننا حاسيد ولو شاء أن يرتشي

١ ) جذرة المتبس : ١٠٠ .

ومغنّ يخسنُ يسايره فيها (١) . . » .

ومن أوجه ازدهار فن الغناء وتنوع أساليبه أن زرياب زاد في الأنسداس وترا خامساً على أوتار العود بعد أن كان ذا أوتار أربعة قوبلت بها الطبائع الأربع ، فزاد عليها وترا خامساً أحمر متوسطاً فاكتسب به عوده ألطف معنى وأكمل فائدة (٢).

#### الفناء وكتبه :

تمكنت طرائق اسحاق الموصلي وزرياب في الأندلس ، وصارت عنواناً للذوق الراقي المتدارس المتسبع . وقد ورد في ترجمة عقيل بن نصر وهو شاعر أديب ، قديم أن دله أغان ، يجري فيما بجرى الموصلي (٣) . بينا 'ذكر لأسلم ابن عبد العريز دكتاب مشهور في أغساني زرياب (١) . وصار باستطاعة الأندلسيين بجاراة أبناء زرياب في الغناء والنسيج على منوالهم واستحقاق إعجباب النساس والأمراء (٥) . وألف أبو زكريا يحيى بن ابراهيم الأصبحي الحكيم الممروف بالخذوج كتبا كثيرة وأكثرها مختصرات ، مما يدل على اهتمامه بالكتب السالفة ، وذكر الرعيني في ترجمت أن الخذوج عرض عليه و كتابه الكبير الذي سماه بالأغاني الأندلسية (٦) » . ولكنا لا نعثر لهذا الكتاب على أثر ، ولو وجد لكشف لنا عن ناحية هامة من نواحي الموسيقى والغناء والشعر والأدب ذات أهية بالغة . وذكر الكتاب والمؤلف صاحب نفح الطيب نقلا عن ابن سعيد

١ ) جذرة المقتبس : ١٣٤ .

٢) نفح الطيب : ١ ٢ ٢ ١ .

٣ ) جدَّرة المقتبس ؛ ٤٠٤ .

ع ) جذرة القتيس ١٦٢ وانظر ١٣٧ .

البغات النحريين واللغويين ؛ ٢٩٢ .

٢) برنامج شيرخ الرعيني ـ تحقيق ابراهيم شبوح ـ نشر وزارة الثقافـة والارشاد القومي بدمشق ١٣٨١ ـ ١٩٨١ . صفحة : ١٦٤ . واختلف رسم ( الخذوج ) بين البرنامج والنفح .

رسالة ابن حزم في فضل الاندلس ، وأضاف مؤلفات كثيرة في فنون مختلفة ، ومنها كتب علم الموسيقى ، قال : « وليحيى الخدج المسرسي كتساب الاغاني الأندلسية على منزع الأغاني لأبي الفرج ، وهو بمن أدرك المئة السابعة (١١) ، وكان هناك اهتام بالموسيقى الخالصة ان صح القول ، قال ابن سعيد : وأما كتب علم الموسيقى فكياب أبي بكربن باجة الفرناطي في ذلك فيه كفايسة ، وهو في المغرب بمنزلة أبي نصر الفارابي بالمشرق واليه تنسب الألحان المطربة بالأندلس التي عليها الاعتاد (٢) ، ولنا أن مخمن أن كتاب يحيى الحذوج هذا جمع أغاني الأندلسيين : ألحانها وأصواتها من شعر وربما من زجل ايضاً ؛ لان قياسه بأغاني أبي الفرج الاصفهاني وتشبيهه به يدل على ضخامته واستيمابه ، وشموله اغاني أهل الاندلس ، ومن كتاب ابن باجة نأخذ دلالة هامة ، ولنا أن نفارض ايضاً أمل الاندلسي تطور مع الايام ، وبعد ان كانت الحان الموصلي وزرياب ان الذوق الاندلس في الألحان ، وسادت ألحان ابن باجة الذي يصفه ابن سعيد بأنة « إمام الاندلس في الألحان (٣) » .

#### موسيقي أندلسية :

وإذا كانت المغنيات والمعنون المشارقة قد أثروا في إشاعة الاشعار المشرقية في البيئة الاندلسية ، فإن تطور فن العناء في الاندلس أخرجه عن التبعية المطلقة ، وجدد فيه جديد خاص به . فقد برع مغنون أندلسيون أهم ما يلاحظ فيهم أنهم من نوابع الشعراء ، فهم كانوا يغندون من شعرهم ويلحنون لانفسهم ، وكان لشعرهم ذاك وألحانهم شيوع وذيوع . فمن رجال الذخيرة محمد ابن أحمد بن الحداد الشاعر الكاتب، قال فيه ابن بسام : « وله في العروض

١) نفح الطيب ٤: ١٧٦.

٧ ) المصدر نفسه .

٣ ) المغرب في حلى المفرب ج ٢ : ١١٩ .

تأليف وتصنيف مشهور معروف مزج فيه بين الانحاء الموسيقية والآراء الحليلية (١١) و ولعله جاء فيه ببيدع ، لان بعض معاصريه كان أنكر عليه آراءه. وفي ترجمة ابن باجة الشاعر الفيلسوف الموسيقي انه مدح ابن تيفلويت ملك سرقسطة ، وانه اكثر من رثائه وغني بقصائد رثائة في الحان مبكية (٢).

وكان له تلميذ هو ابو عامر محمد بن الحدّارة الغرناطي ومن خبره أنه « برع في علم الألحان واشتهر عنه انه كان يممد للشّعراء فيقطع العود بيسده ثم يصنع منه عوداً للغناء وينظم الشعر ويلحنه ويغني به (٣) » . . ومما يوضح هذا الرأي ويزيده وثوقاً أن الاندلسيين الذين اخترعوا الموشح وضعوا بأنفسهم ألحانه ، ومن ثم ألحان الازجال ، ويقول ابن سناء الملك عن الموشحات التي خرجوا بها عن أوزان العرب إنها لا ميزان لها إلا التلحين « واكثرها مبني على تأليف الأرغن والغناء بها على غير الارغن مستعار وعلى سواه مجاز (٤) » . وفي كل هذا بيان عن الاتصال الوثيق بين الغناء وبين الأدب عموما ، وعن آثاره المباشرة فعه .

#### ه -- الشعر والكتابة :

في فصل لاحق سأتحدث عن الذرق الاندلسي في فهم الشعر ، والإقبال على أغراض منه والإعراض عن الحرى، وسأعرض لتطور هذا الذوق واختلافه وتلاؤمه مع البيئات المكانية والزمانية ، وما نحن بسبيله هنا هو بيان إقبال الاندلسيين على الشعر ، ومن تُمَّ الكتابة ، ومكانة الشعر والشاعر ، والكاتب

١ ) الذخيرة القسم الاول ــ المجلد الثاني : ٢٠١ ، والخبر في نفح الطيب ٩ : ٢٣٨ .

٢ ) المغرب في حلَّى المغرب ٢ : ١١٩ .

٣ ) المغرب ٢ : ١٢٠ . والشمراء : شجرة تخرج عيداناً شداداً ( اللسان ) .

٤) دار الطرار في عمل الموشحـــات لابن سناء الملك ـ تحقیق الدكتور ــجودة الركابي ــ
دمشق ١٣٩٨ ـ ١٩٤٩ . صفحة ٣٠٠ .

وكتابته ، ودور ذلك في تكوين « بيئة ثقافية » تصلح لأن تخيل عليها أثناء فصول الكتاب ، في الحديث عن النقد والنقاد ، والأدب والأدباء.

وإذا كان الشعر و ديوان العرب ، فيه مآثرهم وأخبارهم وقصصهم ومجالي حياتهم ، فإن ذلك أو ما هو قريب منه يصدق على معظم الشعر الأنداسي ، فإنه ديوان حياة الأندلس ، وكان للشاعر من المكانــة حلى اختلاف في تقديرها حما يؤهله لأن يكون ممثلاً لبيئته ومشاركا في تكوين ثقافة الأندلس ، والحكم العام الذي يتجاوز بعض الجزئيات أو يأخذ بالفالب الأعم أن نقول كا نقل المقري : و والشعر عندهم له حظ عظيم ، وللشعراء من ملوكهم وجاهــة ولهم عليهم حظ ووظائف ، والمنجيدون منهـم ينشدون في مجالس ملوكهم المختلفة ، ويوقع لهم بالصلات على أقدارهم ، إلا أن يختل الوقت ويغلب الجهل في حين ما ، ولكن هذا الغالب ، وإذا كان الشخص بالأندلس نحوياً أو شاعراً في معظم في نفسه لا محالة ويسخف ويظهر العجب ، عادة قد جباوا عليها(١١)» .

وكانت للكاتب في الأندلس شخصية أكثر ظهوراً في المجتمع وأعظم ألئةاً . فقد كانت حاجة السلطان الى كاتب يعينه في توجيه أمور الحكم أكثر من شاعر يطربه ساعة من الزمن . وكان ارتباط خطة الكتابة بالرياسة والسلطان السبب الأول في شهرة الكتاب وذيوع صيتهم ، ووقوفهم مع القضاة في موقف متقارب من نظر العامة والخاصة من التعظيم والمكانة . وينقل المقري أن الكتاب عندهم عنى ضروبن : وأعلاهما كاتب الرسائل وكان له حظ" في القلوب والعيون عند أهل الأندلس ، واسرف أسمائك الكاتب وبهذه السمة كينه من يعظمه في رسالة . وأهل الأندلس كثير و الانتقاد على صاحب هذه السمة ، لا يكادون يغفلون عن عثراته لحظة ، فإن كان ناقصاً عن درجات الكهال لم ينفعه جاهه و لا مكانه من سلطانه من تسلط الألسن في المحافل والطعن عليه وعلى صاحب .

١ ) نفح الطيب ١ : ٢٠٧ .

والكاتب الآخر كاتب الزمام: هكذا يَعرفون كاتب الجَهْبَذَة ، ولا يكون بالأندلس وبر العدوة لا نصرانيا ولا يهوديا (۱۰. م. ولعل هذا التقسيم ينطبق على الاندلس بعد مرور فترة من الزمن على الاستقرار الأموي وتدوين الدواوين وضبط أمور الدولة . وذكر لسان الدين بن الخطيب (۱۲ أن الأمير النصري يوسف بن اسماعيل ( ۱۳۷۷ - ۱۹۷۷ ) قلده ( كتابة سره ) إضافة الى منحه رتبة الوزارة ، في حين كان كاتبه ( الرسمي ) الشيخ الرئيس أبو الحسن بن الجياب ؛ وهذا منصب كتابي آخر . كما تأصلت أيضاً خطة منصب جديد احتشفل له في الدولة النصرية ودول الهرب منذ القرن السابع وهو منصب كاتب العلامة وفي ذكر هذا الكاتب ومن تولى هذا المنصب كتاب لابن الأحمر مطبوع (۳) .

وقد زاد من مكانة الكاتب أنه كان يصل في بعض من الاحيان الى مرتبة الوزارة لِما يبديه من البراعة في تصريف الامور ، أو لِما يكون فيه من المواهب. والمثل مطرد في مملكة غرناطة اطراداً كبيراً.

هذه مكانة الكتاب ومشاهيرهم ، وسنعرض لطرائقهم وتأثرهم بالمشارقة في فصل آخر أكثر ملاءمة لسر البحث .

١ ) نفح الطيب ١ : ٢ - ٣ - ٣٠٠ .

٢ ) اللمحة البدرية في الدرلة النصرية : ١٩٠.

مستودع الملامة ومستبدع الملامة لأبي الوليد اسماعيل بن يوسف بن الأحمر \_ طبيع الرباط ١٩٦٤ \_ بتحقيق : محمد بن تاويت التطواني ومحمد الذكي التونسي .

## الأندلسيته

استمر الأندلسيون زماناً على الاكتفاء بما يردهم من المشرق من غرة الفكو ، ويعنينا من ذلك هنا الشعر والنثر والدواوين والآراء النقدية الأدبية ، والمثل المحتذاة في ذلك كله . وقد استمر إعجاب الأندلسيين بالمشارقة وبما هو مشرقي إلى آخر عهد المسلمين بالأندلس ، إلا أنه مرت عليهم فارة أحسوا فيها بأنهم (أندلسيون) أنجبت بلادهم علماء وشعراء وأدباء وشيوخاً في كل فن ، فاتجهت الى ذلك أنظارهم ، ووجد من يقدر أعلامهم حق قدرهم ، وكانت تلك حركة تطاولت مع الزمن ، هي ما نسميها به (الأندلسية).

وليس المقصود بالأنداسية ما يتبادر الى الذهن أحياناً من معنى الإقليمية وتطبيقه على الدراسات الأدبية ، ولا علاقة لها مع نظرية البيئة التي شرحها أحد الباحثين ، وطلب أن يكون أساس تقسيم دراسة الأدب العربي الإسلامي «سو اختلاف البيئة وتغايرها ووحدة المؤثرات المادية والمعنوية فيها ، (۱) . ووجه الاختلاف من محيتين : الأولى أن تقصي هذه الفكرة والاحتجاج لها أو عليها له مجال آخر يطول ، وليس من برقامج هذا البحث الإفاضة في ذلك .

<sup>(</sup>١) مصر في تاريخ البلاغة \_ أمين الحرلي \_ مقالة في مجلة كلية الآداب \_ مجلد ٧ جزء ١ مايو ١٩٣٤ \_ صفحة ه \_ ٢ .

والشانية أن التدليل على وجود ما يُشعر بالتفات الأنداسيين الى تاريخهم وعلمائهم وأدبهم و تراثهم لا يعني الأخذ بهذه النظرية ، ولا تندرج تحت أحكامها مظاهر تلك والأنداسية به . ولا يدخل في نطاقها فيا نصف ونتحدث ما يتبادر الى الذهن من معاني القومية أو الإقليمية بمفاهيم اليوم ، فإن الأنداسيين لم يعتبروا أنفسهم يوماً جنسا آخر غير العرب بمعنى الكلمة العام ، ولا دولة أخرى تختلف عن بقية دول الإسلام . ولئن حصلت منافسة بين الأندلسيين والمشارقة فلإثبات الهيجود - كا نقول - أو بينهم وبين المغاربة في بعض الأزمان فللاختلاف بين البداوة والحضارة بحل معاني الكلمتين في الأكثر الغالب .

لقد تجلت هذه الاندلسية في شعور واضح بابتكارات الاندلسيين في التأليف والشعر والكتابة والعادات ، والتفات إلى تاريخ الأمداس وجغرافيتها وخصائصها ، وتاريخ علمائها وولاتها وقضاتها وكتابها وشعرائها ؛ ولا يعنينا تقصتي ذلك ، ولكن الاشارة القليلة 'تغني ، وسنكتفي بالإلمام بنصيب الادب والادباء وما يتصل بذلك .

استقر العرب في الاندلس ووطنوا النفس على اتخاذها داراً دائمة ، ولكنهم ظلوا ملتفتين بأذهانهم ونفوسهم الى المشرق يستطلعون أخباره ويتسقلطون نوادره ويلحقون بركبه أنسى اتجه ، ولا 'يستغرب من الأمير الأموي عبدالرحمن ابن معاوية داخل الاندلس أن يقول في شعر له بعد أن استتبت له الإمارة واستقر على كرسيتها به إنه يحن الى المشرق والفرات ؛ وكأنه تمنى أن يعيش سوقة بين بني العباس في مرابعه على أن يكون أمار غربة ، وما هاجته إلا نخلة مفردة ! :

في الغرب نائية "عن الأهل عجهاء لم 'تطبع على تخبل يا نخل' أنت غريبة" مِثْلِي فابكي وهل تبكي مُكَبَّسة"

لو أنها تنبكي اذن لبكت لكنها تذهلت وأذهلني

ماء الفرات و منبت النشخل بغضي بني المباسعن أهلي (١)

ودخل الى الأندلس عدد من المشارقة كان لبعضهم حظ وافر من العلم والثقافة والمقدرة على التلاؤم مع البيئة ، فأ ثروا - كا سنبين - في ثقافة الأندلس وعاداتهم ، ومهدوا لتثبيت المثل المتسرقية في الفكر والأدب وكثير من نواحي الحضارة ، ولكنها لم تكن كل شيء في الحضارة الأندلسية . والى جانب مدرسة الشعر (القديم) الذي شجعه القالي وصّحبه ازدهرت مدرسة الشعر الحديث وظهر منها أعلام كبار .

## البكائوطي

وقد بدأت مظاهر شعور بعض الأندلسيين النابهين بأنفسهم بعد استهتار من حولهم بمعرفة قيمتهم ، وعدم التفات المولمين بكل ما هو مشرقي — ومن ثم بالمشارقة أنفسهم — الى هؤلاء النفر البارزين ، فظهرت الشكوى من اهتضام الحقوق ، ومن إغفال المنبدعين كا اتخذ الأمر في بعض الأحيان طريقة التهجين على المشارقة ، والتندر عليهم ، لإيضاح هذا الغرض . ومن هذه الشكاوى ما روي عن خطيب بني أمية : منذر بن سعيد البلوطي ، الشهير ، وكان من خبره أن رسولاً للروم وقد على الحكم المستنصر وخطب بين يديه فانتدب له أبا على القالي للرد عليه فأرتج عليه وتلمثم ، فابتدر منذر وأنقذ الموقف ووأنشد لنفسه في آخر الخطبة :

مابه فَنْسَدُ لَكُن صاحبَه أزرى به البَلهُ لَنَّ مُطَلِّرُهَا لَكُن مَا مِنْهُمُ فَاغْتَالِنِي النَّكِد

هذا المقال الذي ما عابه فسنسد لو كنت فيهم غريبا كنت مطسّرفا

<sup>(</sup>١) الحلـة السيراء لابن الأبار . تحقيق الدكتور – حسين مؤنس – الشركة العربيــة للطباعة . الجزء الاول – صفحة : ٣٧ .

لولا الخلافة ' أبقى الله بَهجتها ما كنت أبقى بأرض ما بها أحداً ) الفرال :

وأقذع يحيى بن حكم الغزال في هجاء زرياب فأزعجه عبد الرحمن عن الأندلس ، فدخل العراق و وذلك بعد موت أبي نواس بمدة يسيرة فوجدهم يكلهجون بذكره ولا يُساوون شعر أحد بشعره ، فجلس يوماً مع جماعة منهم فأزروا بأهل الأندلس واستهجنوا أشعارهم ، فتركهم حتى وقعوا في ذكر أبي نواس ، فقال لهم : من منكم يحفظ قوله :

تأبطت ُ زِ قِي واحتبست ُ إِنَّائِي فثاب َ خَفَيف الروح نحو ندائي على و َجل ِ مني ومن نـُظرائي ولما رأيت القوم أكدت سماؤهم فلما أتيت الحان ناديت رَبَّه قلما أتيت الحان ناديت رَبَّه قلما مجوع المان إلا تعلمات فقلت أذقنيها ... اللخ .

فأعجبوا بالشَّمر وذهبوا في مدحهم له ، فلما أفرطوا قال لهم : خَمَنَّضوا عليكم فإنه لي ، فأنكروا ذلك ، فأنشدهم قصيدته التي أولها :

تداركت في شرب النبيذ خطائي وفارقت فيه شيعتي وحيائي فلما أتم القصيدة بالإنشاد خجاوا وافترقوا عنه (٢). ومن الطريف أن اندلسيا آخر انتصر للأندلس وشعرها بقصيدة ليحي الغزال موهما أن الشعر لأبي نواس على الطريقة نفسها (٣).

ولم يتور عالاندلسيون عن الغض من المشارقة الوافدين، ومنهم العبعلي الذي وفد من العراق فمنع كتبه وضن بها واستدعى الناس الى أن يمُلي عليهم فندب

١ ) جذرة المقتبس : ٣٢٦ . ونقله في البغية : ١ ه ٤ .

٢) المطرب من اشعار أهل المغرب لأبن دحية بتحقيق ابراهيم الابياري و آخرين . القاهرة
 ١٩٥٤ - صفحة ١٢٨ ، والخبر في نفح الطيب ٣ : ٢٨ نقلاً عن المطرب .

٣ ) الجذوة : ٢١٢ .

الناس اليه ، وخلا مجلس عالم أندلسي شهير وقتها هو الخنشني ، فاحتال بعض تلامذته ودخل مجلس العجلي وخطئاً هعلى مشهد من الحاضرين حتى أعاد الى حلقة الخشني حياتها (١) .

## ساعد البغدادي:

ومن الامثلة البارزة على ما لقي بعض الوافدين إلى الاندلس من محساولات ( الاختبار ) ووضعه في موضعه الذي يرونه له ، والايقاع به : صاعد البغدادي الذي قدم في زمن المنصور بن أبي عامر وقد كان على علمه مُمتخرقاً ، و صاعد و الذي قدم في زمن المنصور بن أبي عامر وقد كان على علمه مُمتخرقاً ، و صاعد و ولمنا دخل قرطبة دفعوه بالجمه عن العلم باللغة ، وأبعدوه عن الثقة في علمه وعقله ودينه ، ولذلك ما رضية أحد من أهلها أيام دخوله إليها ولا رأوه أهلا للأخذ عنه ولا للاقتداء به (٢) » . ولم يثبت أمام الجمع الذي جمه المنصور للتباحث معه ، واكنه ظل عنده كالنديم ، إلى شعر يصنعه وقصص يؤلفها .

## ابن حزم : رسالته في فضل الأندلس

فإذا بلغنا القرن الخامس وجدنا أبا محمد بن حزم وله رسالة هامة و في فضل الأندلس وذكر رجالها » احتفظ بها المقري في نفح الطيب (٣) ، وذكر أن أبا محمد وضعها للرد على رسالة أبي علي بن الربيب القروي ( القسيرواني ) التي بعث بها إلى أبي المغيرة بن حزم (١) ( ابن عم أبي محمد ومعاصره ) يذكر فيها تقصير أهل الاندلس في تخليد أخبار علمائهم ومآثر فضلائهم وسيسرملوكهم. ورفع أبو محمد بن حزم رسالته هذه إلى صديقه : أبي بكر محمد بن إسحاق (٥).

١ ) طبقات الزبيدي : ٢٩٨ .

٢ ) الدُخيرة القسم الرابع – الجملد الأول ـ صفحة : ٢ ـ ٣ .

٣ ) نفح الطيب ٤ : ه ١٧٠ - ٧١ .

٤) ردُّ أبو المفيرة على صاحبه برسالة، في الذخيرة ١/١: ١١٣ ، ١١٦ ، مقتطفات منها .

ه ) جدرة المقتبس : ٢٤ .

بدأ ابن حزم رسالته فذكر أنه وقع في يده كتاب ألدُّفه رجل من مُصاقبي الاندلس أخذ فيه عليهم إهمال الأندلسيين لذكر علمائِهم .. وأنه لقي من شجَّمه على النَّاليف في الرد عليه . قدُّم إلحديث بمن ألف في مآثر الاندلس وأولهم أحمد ابن محمد الرازي التاريخي ، وقال إن قرطبة مع سر" مَن رأى في إقليم واحد ﴿ فَلَنَّا مِنَ الْفَهِمُ وَالذَّكَاءُ مَا اقْتَضَاهُ إِقَلْيَمِنَا (١) ﴾ . وأقام دراسة مقارنة الطيفة خرج منها إلى أن دينسب الرجل الى مكان هجرته التي استقر بها ولم يرحل عنها رحيل ترك لسكناها إلى أن مات (٢) م. وهو على همذا يضيف القالي إلى الاندلسيين ، ولا ينازع في محمد بن هاني، « الاندلسي » . وجأر بالشكوى من إعراض أهل الانداس عن علمائه لأن أزهد الناس في عالم أهله « ولا سيا أندلسنا فانها خُصت من حسَّد أهلمها للمالم الظاهر فيهم الماهر منهم واستقلالهم كثيرً ما يأتي به ، واستهجانهم حسناته وتتبُّعهم سقطاته وعثراته وأكثر ذلك مدة حياته بأضماف ما في سائر البلاد (٣) ، وهو هنا يقيس على ما حوله ويطبِّق على نفسه وما لقي من أهل عصره . وعدُّد تآ ليف الأندلسيين في التفسير مثلتفسير القرآن الكريم لبقي بن مخلد ﴿ فهو الكتاب الذي أقطع قطعاً لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله ، ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره (١) . وذكر تآ ليفهم في أحكام القرآن وعلوم الشريعة وكتب السنة، وكتبهم في اللغة . وذكر كتباً أُلتَّفت في الشعر مثل : كتاب عبادة بن ماء السهاء في أخبار شعراء الاندلس، وكتاب الحدانق لابي عمر أحمد بن فرج الجيّاني الذي عارض بــه الزهرة لداود الاصفهاني ، و «التشبيهات من أشعار أهل الاندلس ، صنعه على بن 

١ ) نفح الطيب : ١ ٧ ١٠ ٠

٢ ) نفح الطيب : ٤ : ٩ ه ١ .

٣ ) نفح الطيب : ٤ : ١٦١ .

٤ ) المصدر نفسه : ١٦٧ .

جِداً (١) ثم تحدث عن مجث الأخبار المتعلقة بتاريخ الاندلس ، وكتب الطب ، والفلسفة ، والعدد ، والهندسة ، وعلم الكلام . وعاد إلى استكثار ما يصدر عن الاندلسين « وبلدنا هذا على بعده من ينبوع العلم ونأيه عن محلة الماماء فقد ذكرنا من تآليف أهله ما إن 'طلب مثلهابقارس والاهواز وديارمضر وديار ربيعة واليمن والشام أعوز وجود ذلك على قرب المسافة في هذه البلاد من المراق التي هي دار هجرة الفَّهم وذويه ومراد المعارف وأربابها (٢) ، وختم الرسالة بفضائل الاندلس من حيث كمن فيها من الادباء ، وقسم شعر الاندلسيين إلى قسمين : فمنه ما يجرى علىمذهب الاوائل ومنه ما يتسع طريقة المُحدَّدُ ثين؟ ودخل في موازنة شعراء الاندلس وأدبائها مع المشارقة مساوياً أو مرجَّحاً . وله في هذا نظرات صائبة ، فقال إن ذُكِر أبر الأجربجمونة بن الصِّمة الكلابي لم يُباه به إلا جريراً والفرزدق لكونه في عصرهما ولو أنصف لاستنشهد بشعره فهو جار على مذهب الاوائل (٣) » ووصل إلى الحدَّثين من الشعراء فقال « ولو لم يكن لنا من فعول الشمراء إلا أحمد بن محمد بن در"اج القسَّسطلي لما تأخر عن شأو بشار وحبيب والمتنبي ، فكيف ولنا معه جعفر بن عثمان الحاجب وأحمد بنعبد الملك بن مروان ، وأغلب بن شعيب ومحمد بن شخيص وأحمد بن فرج ، وعبد الملك بن سعيدالمرادي وكل هؤلاء فحل 'يهاب جانبه ، وحصان ممسوح الغشرة(٤) ، وختم بذكر احمد بن عبد الملك بن شُهيذ ، ومحمد بن مَسَرَّة .

ووصل ابن ُ سعيد رسالة َ ابن حزم فذكر المؤلسَّفات التي خلسُّفها الأندلسيون بعد عصر ابن حزم ممَّا رأى فيه طرافة وابتكاراً ومما يُنفاخر به. واتخذالطريقة نفسها من عرض الكتب حسب موضوعاتها ، وذكر أسماء المؤلفين ، ومنزلة

١ ) نفح الطيب : ١٦٦ .

٧ ) المصدر نفسه : ١٦٩ .

٣ ) المصدر نفسه : ١٦٩ .

٤ ) المصدر نفسه : ٣٤ : ١٧٠ .

الكتاب من فنه بين الكتب الأخرى .

#### المقارنات :

ومن واقع الصَّلة بين الأندلس والمغرب نشأت مفاضلات ومفساخرات بين البلدين فقد كان الأندلسيون يتعصبون دائمًا لبلدهم ويفضلونه على غيره بجوه الشَّقندي (١) مناظراً أبا يحيى بن المعلم الطنجي بعد أن تنافسا مشافهة ": كلُّ يفضل بلده : فهذا الأندلس والثاني : بر المدوة . وكان الشقندي معاصراً لدولة المرابطين حيث كانت الرياسة للمغاربة على الأندلسيين فكان في همله الرسالة ما يشفي بمض الصدور لما رأوه من ذهاب الملك عنهم وانتقال السلطان إلى سواهم . وتبدأ الرسالة بمفاخرة عامة وانتصار للأندلس بما فيها ، بلمجة خطابية بالغة ، ثم فاضله بالعلماء وعد" أئمة " في الفقه والسنسَّة والقرآن ، والنحو واللغــــة والأدب ، فمن ذلك قوله « وهل لكم في حفساظ اللغة كابن سيدة صاحب كتاب ( الحمكم ) وكتاب ( السماء ) ، العالم الذي إن أعمى الله بصره فما أعمى بصيرته. وهل لكم في النحو مثل أبي محمد بن السِّيد وتصانيفه ومثل ابن الطراوة ومثل أبي علي الشلوبين.. وهل لـكم في علوم اللحون والفلسفة كابن باجة ، (٢) واعتصب بمدد من الشمراء فأثنى عليهم واختار لهم الأبيات القليلة مما استحسن ، ووصف ما اختاره بالإبداع والحُسُن والاختراع . وعرَّج على فرسان الأندلس وأورد نُسُبَذًا مِنْ مَآثِرِهِم ، وتحدث عن بعض شمائل أهل الاندلس ، ومرّ على بعض المدن الاندلسنة فعداد خصائصها ومحاسنها كاشبيلمة وقرطمة وجيان وغرناطية ومالقة .

ويلحق بهذه الرسالة من بعض وجوهمها رسالة اسان الدين في المفاضلة بين مالقة ( الأندلس ) وسلا ( المغرب ) وقد سبقت الإشارة اليهـــــا . وكنب

١) نفح الطيب ؛ : ١٧٧ - ٢٠٨ .

٢ ) نفح الطيب ٤ : ١٨٢ .

بعض الاندلسيين رسائل في خصائص مدنهم واستعراض محاسنها على سبيل المفاخرة والموازنة . ومن هذه الرسائل : رسالة أبي بحر صفوان بن إدريس ، ورسالة لسان الدين بن الخطيب .

#### تقليد المشارقة:

وكان ولع الاندلسيين بكل ما هو شرقي عجيباً ، فقد احتالوا في اقتناء الطئر ف والجواري والمغنيات والكتب مما جاءم من المشرق. وقد تـُصنتع لهم الأشياء خصيصاً بناء على طلبهم . وقد اشترى الحــَكــَم كناب أبي الفرج الاصبهاني ( الأغاني ) بألف دينار وهدايا كثيرة .

ومن ذلك أنهم سموا كثيراً من مدن الأندلس بأسماء مدن مشرقية لما رأوه من صلة وتشابه بين خصائصها . ونقل القري أن أبا الخطار حسام بن خطار الكلابي وكثير أهل الشام عنده ولم تحملهم قرطبة ففرقهم في البلاد وأنزل أهل دمشق إلبيرة لتشابهها وسماها دمشق وأنزل أهل حمص إشبيلية وسماها حمص وأهل قنسرين جيان وسماها قنسرين وأهل الاردن رية ومالقة وسماها الأردن ، وأهل فلسطين شذا وسماها فلسطين . وأهل مصر تدمير وسماها مصر » .

وقد و جد من ينسب إلى الأندلس متنبيها و بحتريها ومعريها بشكل يدعو للتوقف والنظر ، فان الأسهاء كثيرة ، وعملية المقارنة استمرت زمانا وانتحلها كتاب كثيرون وانتقلت العدوى إلى المشرق فوجد فيهم من يسلك السبيل نفسه كالثعالبي . فابن اللبانة هو د سموأل الشعراء (المغرب ٢ : ٤١١) ولمجهدة بنت زياد : خنساء المغرب (المغرب : ٢ : ١٩٥) وأبو الاجرب جعونة الكلابي اعتترة الاندلس (المغرب ١ : ١٣١) وكانوا يقولون عن الرمادي (فيتح الشعر بكندة وختم بكندة (الجذوة وكانوا يقولون عن الرمادي (فيتح الشعر بكندة وختم بكندة (الجذوة (الربيع سليات بن عملي الشهير بكثير (الرايات : ٢٩ ) والزبيدي : أبن دريد (النفح ٥ : ٢٤ ) والكاتب محمد بن سعيد الزجالي يلقب بالأصمعي (النفح ٥ : ٨٢ ) ومؤمن بن سعيمد ن دعبل

الاندلس ( المغرب: ١ /١٣٢ ) وأبو بكر محمد الأعمى المخزومي بشار الاندلس، وقد أحيى سيرة الحطيئة ( المغرب : ١/٣٢٣ ) وشبهوا سيرة المعتمد بن عباد مع شاعره ونديمه ابن عمار بسيرة الرشيد مع جعفر بن برمك ( المغرب ١ /٣٨٩) وشبهوا أحمد بن محمد الجياني المعروف بتيس الجن بأنه يجري في وصف الخر . مجرى أبي على الحسن بن هاني ( الجذوة : ١٠٧ ، وسهاه في المغرب ديك تيس الجن ٢ : ٥٨ ) ، والرصافي : ابن رومي المغرب ( ٣٤٣ : ٣٤٣ ) ونقل المقري في النفح أن مروان بن عبد الرحمن الطليق كان في بني أميسة شبه عبدالله بن الممتز في بني المباس بملاحة شمره وحسن تشبيهه (٥: ١٢٤). وقد يجدون للرجل أكثر من شبيه لديهم فابن زيدون ، مجتري الاندلس ( الذخيرة ١-١ : ٣٢٦ ) وأبو عبد الله بن مجبر بحتري الاندلس أيضاً ( الرايات : ٧٨ ) وأبو العباس أحمد ابن عبد الله التطيلي الأعمى : معري الانــدلس ( الرايات : ٨٩ ؟ ويرى كرتشكو فسكي أن الصلة بينهما هي العمى فحسب : ٨٥ ) وابن دراج القسطلي : متنبي المغرب ( عن اليتيمة في النفح ٤ : ١٨١ الرايات : ٧٣ ) . وكذلك ابن هاني الانداسي هو عندهم متنبي الاندلس. وأبو الحسن علي بن اسماعيل القرشي الاشبوني وكانوا يشبهونه بأبي العتاهية في زمانه (النخيرة القسم التالي(الخطوط) ٢٦٢/ظ ) . وابن خفاجة : صنوبري الاندلس ( النفح ٥ / ٣٥ (١١ ) . والمدد المُحصي كثير ، وهذه كانت نماذج من عصور متنوعة تدل على هذا الانكباب على الشرق وأعلامه .

## دعائم الأندلسية:

ولكن هذا كله كان يطوي في بعض الاحيان شعوراً غامضاً أو بارزاً بتفوق الاندلسيين فهم بدأوا بإثبات الماثلة والمجاراة إلى تحقيق التفوق والمباهاة . فابن حزم يريد أن يحتج في اللغة بأندلسيين معاصرين لجرير والفرزدق ، وابن شهيد

رذكر ابن سعيد في هذه الاسماء والأنقاب أنهم «كانوا يلقبون شعراءهم ويقاربون بينهم وبين شعراء المشرق لأسباب تتعلق بشعرهم ونمط اجادتهم » ولعل هذا هو الغالب وان لم يكن داءًا مطابقاً للمشابهة والمضاهاة .

يتفوق على المشارقة في رسالة التوابع والزوابع ، ونقلوا عن المنبي إعجابه بشعر ابن عبد ربه وقوله لقد تأتيك العراق حبواً (النفح ٥ : ١٠٤) (١) وصاحب الذخيرة يفخر بالاندلسيين و يزري بالنعالي ورجاله في اليتيمة (الذخيرة ١٠٠١) فقد جمع ديوان الاندلسيون دو اوين شعرائهم و و حد من يجمع كثير أمنها كالحيدي فقد جمع ديوان ابن حزم ، والسرقسطي جمع شعر ابن عمار ، وابن الخطيب رتب ديوان ابن الجياب ؛ وحبيب بن أحمد الشطجيري جمع ديوان الغزال ورتبه على الحروف (الجذوة: ١٨٧). وشاعت دو اوين شعرائهم وحسب المختارات التي كانوا ينتقون فيها من أحسن كلامهم كالذخيرة والقلائد والمطمح وزاد المسافر وتحفة القادم ، والبديع ، وصارت لهم في بعض الفنون طرائستي ميزة يدركونها كالنشرعة الخفاجية نسبة الى أبي اسحاق بن خفاجة جنشان وحذا ابن الزقياق على طريقة ابن خفاجة في شعره (زاد المسافر: ٥٥) (٢).

وألف الانداسيون مؤرخين لأمتهات مدنهم: جغرافيتها وتاريخها وخصائصها، وترجموا فيها الشاهير الأعلام وكان المؤلف يترجم لأعلام مدينته، ويضخم عدد التراجم بذكر معظم من ألم بتلك المدينة، فيكون ذلك داعية الى الى إيراد أسماء كتب المترجم به وشيوخه وتلاميذه، وإيراد نبذ من شعره وترسله، فهي لاحقة بكتب التراجم من جهة، وتعد في كتب تاريخ الأدب من جهة أخرى، إضافة الى فوائد أخرى من جوانب متعددة. والمشال البارز لوجوده بين أيدينا - كتاب الإحاطة - أو هدو مختصرة -- الذي وصفه لسان الدين بن الخطيب في أخبار غراطة. وذكر في مقدمة كنابه الكتب التي سبقته الدين بن الخطيب في أخبار غراطة. وذكر في مقدمة كنابه الكتب التي سبقته

١) ونقل في الذخيرة ــ القسم الثاني ( الخطوط ) ٢ : ١٧٠٠ / ط عن المثني أنه قال عن
 ( ابن هذيل الأندلسي ) بعد أن سمع نماذج من شعره : ه هذا أشعر القوم » .

٧ ) وغيره كثيرون انظر مقدمة الديوان ٨ - ٩ .

٣ ) المغرب ٢ : ٣٢٣ .

في تواريخ مدن الأندلس ، وإن كثرتها لتثير الاعجاب وتدهو الى النأمل (١) . معار ضات :

ولدينا كتب وضعوها اختصاراً لكتب مشرقية - اهتاماً سها - وكتب أخرى معارضة لبعض الكتب . فابن فرج الجياني وضع كتابه ( الحدائق ) ممارضًا كتاب الزهرة لداود الاصفـــماني ( الصلة : ١ : ٥ ، الرايات : ٧٢ ) والطرطوشي عارض احياء عاوم الدين الغزالي ( البغية : ١٢٥ ) وأبو القاسم عامر بن هشام الأموي القرطبي وضع مقصورة عارض بهما مقصورة ابن دريد ( برنامج شيوخ الرعيثي : ١٩٧ ) وأبو عبدالله بن أبي الخصال عبارض مبهج الثمالي بكتابه المنهج ( فهرسة ابن خير ٣٨٦ ) وكان لكتاب يتيمــة الدهر للثمالي شهرة عظيمة في الأندلس لما فيه من غاذج مشرقية ، وهذا ما دعا ابن بسام الشنتريني ( ٤٢ م ) لأن يؤلف كتابه ( الذخيرة ) ليضمنه محاسن أهل جزيرة الاندلس ويمارض كتاب الثمالي (٢) . ومثل ابن بسام صنيع أمية بن أبي الصلت ( ١٤٦ ) وكان معاصراً له ، ورحل الى المشرق والف كتما منها « كتاب الحديقة على أساوب كتاب اليتيمة (٣) ». وكان همم كثير من الكتاب إثبات تقسيدم الاندلسيين ، كان سعيد صاحب المغرب إذ ذهب « مذهب الممارضة المشارقة فلم يترك لبلدة من بلاده طرفة بديمة من طرف الشعر ولا تحفة نفيسة من تحف الموشحات والأزجال إلاجاء بها معارضًا متحسديًا متجاوزاً في ذلك حد الحمة الى حد العصمة (٤) . .

الموشح :

وقد أحدث الأندلسيون في الشعر فنا جديداً كان وليد بيئتهم ومن اختراع شعرائهم هو فن الموشح ،وينص ابن بسام على هذا بقوله ،وكانت صنعة التوشيح

١ ) الاحاطة .. طبعة دار المعارف بمصر .. الجزء الاول : ص ٩١ .

٢ ) مقدمة الدُخيرة (١-١).

٣ ) المغرب : ١ ؛ ٣ • ٢ .

٤ ) مقدمة الدكتور شوقي ضيف لكتاب المغرب .. صفحة ( ز ) .

التي نهَج أهل الاندلس طريقتها ووضعوا حقيقتها غير مرقومة البرود ولا منظومة المعقود ، فأقام عُبادة هذا منآدها وقوم ميلها وسنادها .. وهي أوزان كثر استعمال أهل الأندلس لها في الغزل والنسيب تـُشق على سماعها مصونات الجيوب بل القلوب . وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها فيا بلغني محمد بن حمود القبري الضرير (۱) » .. وسأعود الى التفصيل في أمر الموشح وموقف الشعراء والنقاد منه في فصل آخر إن شاء الله .

#### الأمثال:

ومن دلائل اختصاص الأندلس ، ومظاهر استقلال الشخصية الأندلسية الأدبية انه — مع الزمن — أخذت الأندلس تستقل في أمثالها ، وفي طبيعة لهجتها ولغتها (٢٠) . ففي أمثال عندهم أسماء وعبارات واستمالات ته ل دلالة قاطعة على أنها وليدة البيئة الاندلسية ، مثل (مساهذا إلا أبو حرشن) و (أفصح من بكر الكناني) ، و (أفصح من الرشاش) وهذه أسماء مؤدبين و لغويين من قدامي الاندلسين . أما ظاهرة الاستقلال اللغوي فالمقصود بها غيز اللهجة الاندلسية الدارجة ونموها معالزمن إضافة ما الىجد في البيئة الاندلسية عامة من تعبيرات ومصطلحات لو سمعها أهل المشرق الماعرفوا مدلولها ، مثل كلهة المسدد أي الحاكم الذي يتولى شؤون بلدة صغيرة والقطيم للضريبة التي يؤديها المسلمون في بلاد الاندلس وبخاصة بعد الفتنة . . وكان لطبيعة أهل البلاد لؤلفين من عرب وبربر ومن أهل البلاد الأصليين أثره في ظهور لفة سائدة — يؤديها الملفون في بلاد الاندلس وبخاصة بعد الفتنة . وكان لطبيعة أهل البلاد الى جانب اللغة العربية (الفصيحة ) يسمونها (الاعجمية) ومنها ثلاث لهجات كبرى هي الأرغونية والبلنسية والفشتالية . واستقصاء ذلك يخرج عن طبيعة البحث ، ولكن القصود هو الإشارة إلى أن الاندلس تها لها من الأسباب مساحيه المهجلة تتميز وتنفرد ببعض الخصائص .

١) الذخيرة ١ ـ ١ صفحة ١

٣ ) تاريخ الادب الاندلسي ـ عصر سيادة قرطبة الدكتور احسان عباس.صفحة ٢٤ ـ ٢٠٠٠

# الثقت افذ في الأندلسس

بدأت الأندلس الإسلامية ولاية تابعة لعاصمية الدولة الأموية في دمشق . وكان الولاة يخرجون من الشام اليها ويحكمون هنك باسم الخليفة الأموي ويرمون عن قوسه في السلم والحرب . واضطرب الحبل سنوات قليلة فيما بين ضعف الدولة الأموية وبين ورود عبد الرحمن بن معاوية على المغرب ثم الأندلس ، فتولاها عمال من إفريقية أو رؤساء موقتون ، حتى قامت دولة الداخل على ساقها ، بعد أن ألقى عصا التسيار .

ومعلوماتنا عن هذه الفترة فيا بين الفتح وبين استتباب الأمر للدولة المروانية قليلة نزرة ، تستأثر بها أسماء الولاة ، وتفاصيل الفتح ، وتواريخ الفزوات في بلاد الفرنجة ، والنظر في العدود إلى المشرق عن طريق رومة والقسطنطينية ، ولكنا مع هذا لا نعدم لححات قليلة واشارات معبرة عن سير الحركة الأدبية في هذه الفترة من الزمن فقد كان أبو الأجرب جعونة الكلابي مداحاً للصميل بن حاتم وهو أحد رؤوس المضرية في الأندلس يوم نزاعهم مع المانية - « أفنى فيه قوافيه ، وكان الصميل أغلظ القسم على نفسه ألا يواه الا أعطاه ما حضره ، فكان أبو الأجرب يعتمد إغباب لقائه ، وكان لا يزوره إلا مرتين في العيدين ، وكان فارساً شجاعاً يدعى عنترة الأنداس (١) . . » وفي الخبر نفسه اشارة أخرى متممة عن

١ ) المغرب : ١ : ١٣١ .

معلم صبيان يعلم تلاميذه القرآن الكريم ، كان مَ " به الصميل .

#### المساجد والمدارس:

كانت المساجد هي دور العلِم في الاندلس ، فإنه لم تنشأ فيهــــا المدارس المستقلة إلا في زمن متأخر في عهد دولة بني نصر ، ففي أيام يوسف بن اسماعيل ابن نصر « بنيت المدرسة المجيبة بكر المدارس في حضرته ، فتمت وكملت أوقافها (١) ه. وظل المسجد في الغالب المصدر الاول لتلقي العلوم والآداب ، وبخاصة علوم الشهريمة . وكانت فئة من الأمراء والكبراء تجتلب لأبنائهـــا المدرسين والمؤدبين ؟ ولكن هذه حالات قليلة لا تغير من الاصل الشائع . وفي صلة ابن بشكوال خبر هام ، عن شيخ كان يؤمه القاصدون للمهلم من بلدان مختلفة ، وكان عددهم نحو صف (فصل) كامل يتلقون دروسه ، وينعمون عنده في فصل الشتاء بشهوره القاسية الماحلة بالدفء والغذاء ، فنقل عن أحدهم قوله « كنت آتي إلى - أحمد بن سعيد بن كوثر الانصاري في طليطلة - من قلعةرباح وغيري من المشرق ، وكنا نيفاً على أربعين تلميذاً ، فكنا ندخل في داره في شهر نوفمبر ودجنبر ويندر في مجلس قد فرش ببسط الصوف مبطنات ، والحمطان باللبود من كل حول؛ ووسائد الصوف، وفي وسطه كانون في طول قامة الانسان مملوءاً فحماً يأخذ دفأه كلمن في المجلس فاذاً فرغ الحديث أمسكمهم جميعارقدمت الموائد عليها ثرائد بلحوم الخرفان بالزيت العذب ، وأيام ثرائد باللبن بالسمن أو الزبد فنأكل حتى نشبع منها ، ويقدم بعد ذلك لوناً واحداً ونحن قد روينا من ذلك الطمام فكنا ننطلق قرب الظهر مع قصر النهار ولا نتعشى حتى نصبح إلى ذلك الطعام ، الثلاثة الأشهر ، فكان ذلك منه كرماً وجوداً وفخراً لم يسبقه أحد من فقهاء طليطلة إلى تلك المكرمة (٢) » . ولا شك في أن مثل هذه الحالة قليل ، ولكن دلالتها أبعد مرمى ، فقد و ُجِد فقهاء وعلماء يفتحون منازلهم للعلم ، بالاضافة إلى دور المساجد في ذلك .

١ ) اللمحة البدرية في الدولة النصرية - لابن الخطيب : ٩٦.

٧ ) الصلة لابن بشكوال ١ : ٣٧ . طبعة الدار المصرية .

### أثر الحكام :

وكان للحكام دور فعال في تنمية الثقافة ، وتطويرها والتشجيع عليها . وكان من أهم الأمور اقتناء الكتب وبخاصة المشرقية منها ، واضافتهما إلى المكتبات وبثها في أيدي العلماء والمتعلمين . وكان الحُــَكـَـَم المستنصر مثــالاً نادراً للخليفة الذي تشغله الدولة ، وتشغله أيضاً رغبته في العلم واقتناء الكتب والاشارة بتأليف الكتب في موضوعات يقترحها ؟ ﴿ وَلَمْ يُسمِّع فِي الْإسلام بخليفة بلغ مبلغ الحكم في الناء الكتب والدواوين وايثارهـ والتهميم بها . أفاء على العلم ونوه بأهله ورغبُّب الناس في طلبه ووصلت عطاياه وصلاته إلى الامصار النائية عنه . وبعث الى أبي الفرج الاصبهاني القرشي المرواني ألف دينار عيناً ذهبًا ، وخاطبه يلتمس منه نسخة من كتابه الذي ألتُّفه في الأغاني وما لأحد مثله .. فأرسل اليه منه نسخة حسنة منقحة قبل أن يظهر الكتاب لأهل العراق أو بنسخة أحد منهم . وألف له ايضاً أنساب قومه بني أمية (١١) . . ، وكان له ور"اقون بأقطار البلاد ينتخبون له غرائب التواليف ، ورجال يرجههم إلىالآفاق عنها . وذكر صاحب الحلة السِّيّراء أسماء بعض ورَرُّ اقيه . ونقل عن ابن حزم أن عدد الفهارس التي كانت في مكتبة الحسم لتسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة، في كل فهرسة خسون ورقة ليس فيها إلا ذكراسهاء الدواوين فقط(٢). وكان لعبد الله أخى الحكم هذا مكتبة ضخمة آلت إليه بعد مقتله (٣) .

استمر الازدهار الثقافي إلى آخر بني أمية وفيها الدولة العامرية وتشجيع المنصور بن أبي عامر و ونشأت دول الطوائف ، وقد سبقت الاشارة اليها . ونضيف الآن أن كل دولة من هذه الدول حاولت أن تكون بؤرة ثقافة وهالة رياسة ، وان اختلف نوع الثقافة المسيطرة . فبنو عباد للادب والأدباء وفي بلاطهم شعراء كبار كابن عمار ومنهم أنفسهم شعراء وأدباء . وكان للمعتمد في الادب باع وساع ينظم وينثر . وفي أيامه نفقت سوق الادباء فتسابقوا

١) الحلة السيراء \_ ج ١ : ٢٠٠ \_ ٢٠٠ . ٢) المصدر نفسه : ٣٠٣ .

٣ ) المصدر نفسه : ٢٠١.

اليه وتهافئوا عليه (١). وكان المعتصم بن صمادح التُنجيبي ﴿ يَمَقُدُ الْجُالُسُ بِقَصْرُهُ للمذاكرة ، ويجلس يوماً في كل جمعة للفقهاء والخواص فيتناظرون بين يديه في كتب التفسير والحديث ، ولزم حضرته فحول من الشعراء كابن الحــداد وابن عبادة وابن مالك (٢٠ .. وكان محمد بن أحمد بن اسحاق بن زيد بن طاهر القيسى صاحب تدمير جواداً 'ممداحاً ينتجعه الشعراء ويقصده الأدباء (٣) ع. وكان أحمد بن رشيق الكاتب على ميورقة مقدماً من مجاهد العامري واشتهر عنه أنه « يشتغل بالفقه والحديث ويجمع الصالحين ويؤثرهم وهو آوى الفقيه أبا محمد بن حزم (٤) » . ولئن بدأت دولة المرابطين عسكرية بدوية فإنها سرعان ما تأقلمت مع الجو الأنــــدلسي ، وازدهر الادب والشعر . ولا شك في ان الدراسات عموماً لم تتأثر بالتغير السياسي بمثل ما تتأثر به الحياة العامة ، لأنهسا عادة حلقات مستمرة متلاحقة يغذيها الملماء والوافدون من المشرق والآيمونمن رحلات الحج والعملم والتجارة ، فاشتهر كتاب كبار وشعراء ذاع صيتهم. واستقدم علي بن يوسف بن تاشفين من كبار كتاب الأندلس نفراً كثيراً ، و ولم يزل أمير المسلمين من أول امارته يستدعي أعيان الكتاب من جزيرة الاندلس؟ وصرف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك (٥) كابن الجدوابن القبطرنة وأبي عبد الله بن أبي الخصال وأخيه أبي مروان وابن عبدون . .

واستمر الحال من تشجيع الدولة للعلم والمتعلمين في دولة الموحدين أيضاً . فكان عبد المؤمن – أول أمرائهم – مؤثراً لأهل العلم محبساً لهم محسناً اليهم يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده والجوار بحضرته و يجري عليهم الأرزاق الواسعة ويظهر التنوية بهم والاعظام لهم وقسم الطلبة طائفتين : طلبة الموحدين وطلبة الحضر بعد أن تسمى المصامدة بالموحدين (٢٠) . وعظمت مكانة الشعراء عند الموحدين وكثروا كا تقدم في فقرة سلبقة . وكان أبو يعقوب يوسف (ابنه)

۱) الحلة السيراء . ج ۲ : ۵۰ . ۲ ) الحلة السيراء ـ ج : ۸۲ - ۸۳ . ۳ ) الحلة : ۲ : ۸۲ . . ۵ ) المعجب : ۲۱۷ .

٢ ) المجب : ٢٦٩ .

بعيد الهمة سخياً جواداً . . مع إيثار للعلم شديد وتعطش اليه مفرط . . وكان له مشاركة في علم الادب واتساع في حفظ اللغة وتبحر في علم النحو (١) . ودفعه طموحه العلمي الى معرفة الفلسفة ، فصحبه من علمائها : أبو بكر محمد بن طفيل أحد فلاسفة المسلمين ، ونبهه على أبي الوليد بن رشد فقربه وأكرمه .

## الاثر المشرقي :

هذا وجه من وجوه تقدم الثقافة وازدهارها ، ذلك هو أثر الدولة في الثقافة ومناحي العلم والمعرف. ولكن هل كان هذا هوكلشيء عن الثقافة في الاندلس؟ لا بد من وقفة عند أثر الوافدين على الاندلس في صبغ بعض وجوه الحيساة الاندلسية بصبغة مشرقية ، وتثبيت بعض القيم الفكرية والحضارية ، وتوجيه الدراسات الادبية وجهة معينة ، والاستقصاء صعب وغير عملي ، و يُغني في ذلك غاذج قليلة ندرسها ونحللها ، وقد أورد المقري في النفح في الجزأين الثالث والرابع تراجم كثيرة وفيرة لمن رحل عن الاندلس إلى المشرق استقراراً ، أو لطلب العلم والحج والسماع حوهم الاكثر حولمن وقد على الاندلس من أهمل العلم والحب وبستشف المرء من هذه التراجم مدى الأثر الذي تركه المشرق في الاندلس ، ويتبين مدى الصلة التي كانت تربط بينها وان كانا في الادارة والسياسة في بعد واختلاف .

في سنة مئتين وست قدم إلى الاندلس من العراق علي بن نافع المعروف برياب مولى المهدي العباسي وتلميذ اسحق الموصلي ، فلقي حفاوة بالغمة ، اذ تلقاه عبد الرحمن الأوسط (٢) ، وأنزله في دار من أحسن الدور ، ووفر لهمرتبا ومؤونة واقطاعات كثيرة. ولما سمعه عبد الرحمن ونادمه زاد اعجابه بهوعكست مكانته لديه وفتح له بابا خاصاً يستدعيه منه متى أراده (٣) . ويبدو أن زرياب استطاب المقام واستقرت نفسه بما انثال عليه فمكف على ألحانسه وآلاته ،

١) المعجب : ١٠ ٣ - ٣١١ . ٢) نفح العليب ١ : ٣٢٣ .

٣ ) نفح الطيب ٤ : ١٢١ .

واستنبط شيئا جديداً في آلة الغناء التي برع فيها . فزاد في أوتار عوده وتراً خامساً اختراعاً منه (۱). واخترع مضراب العود من قوادم النسر معتاضاً به من مرهنف الخشب . وكملت شخصية زرياب بأنه لم يكن مغنياً فحسب ، بل كان نديماً من الدرجة الاولى ، وكان عالماً بالنجوم وقسمة الاقاليم السبعية واختلاف طبائعها وأهويتها وتشعب مجارها (۲) ، إلى جانب علمه في الموسيقي وحفظه عشرة آلاف مقطوعة من الاغاني بألحانها – كا ينقل القري – وحمل زرياب مع ما حمل من المشرق نمياذج وعادات وطرائق في آداب السلوك والمآكل ومعاشرة الملوك وأصول المنادمة وأنواع اللباس وأشياء كثيرة تدخل في باب الحضارة وزيادة التأنق في أسلوب التمدن ؟ فقد ورثت بغداد حضارة بني باب الحضارة وزيادة التأنق في أسلوب التمدن ؟ فقد ورثت بغداد حضارة بني وغيرهم. وان الناظر في قائمة بأسهاء اقتباسات الاندلسين عما أحدثه زرياب ليمجب من كثرتها وتنوعها ، ولمل الأهم من ذلك أنها استمرت زماناً طويلاً مُسكسًماً من كثرتها وتنوعها ، ولمل الأهم من ذلك أنها استمرت زماناً طويلاً مُسكسًماً أهل الاندلس ، منسوباً اليه (۱) وصار كل ما جاء به مستمراً ، إلى آخر أيام أهل الاندلس ، منسوباً اليه (۱) .

اتخذ الاندلسيون ( زرياب ) ومن معه من أسرته وحاشيته قدوة وقلدوهم في كل ما أحدد أوه لديهم مثل قص الشعر وتطييب الاجسام وتنويع المآكل والمشارب. وقد أشاع فيهم تفضيل آنية الزجاج على آنية الذهب والفضة ولبس كل صنف من الثياب في الزمان الذي يليق به . وأحدث في مراسم (طرائق) الغناء أغاطاً بقيت مقلدة ومتبعة طوال عهد الاندلس . واستمر بالاندلس أن كل من افتتح الغناء ، فيبدأ بالنشيد أول شدوه بأي نقر ويأتى إثره بالبسيط ، ويختم بالحركات والاهزاج تبعاً لمراسم زرياب . وقد أسلفت الحديث عن أغاني زرياب ( القطعات الملحنة ) وشيوعها وحفظها .

١) نفح الطيب ٤ : ١٢٢ . ٢ ) نفح الطيب : ١ : ١٢٣ .

٣ ) نفح الطيب : ١٣٣ .

## مَشَلُ من الوافدين :

وقبل أن نعرض للتراث المشرقي في انتقاله إلى الاندلس أحب أن أقف وقفة أخرى عند شخصية هامة ذات أثر واسع مثل أثر زرياب في الأهمية ، تلك هي شخصية أبي على البغدادي (١) . قدم أبو على على الاندلس في خلافة الامير عبد الرحمن الناصر ٬ وتلقاه الحــكم ولي العهد بما هو معروف عنه من قبول أهل العلم والفكر ، فاستوطن قرطبة ونشر علمه بها ، واستفاد الناس منه وعوَّلوا عليه عليه ، واتخذوه حجة فيما نقله . وألف في الاندلس كتباً كثيرة أملي بعضها على حلقات المتأدبين والمتعلمين ؛ ومال اليه متعلموهم ، وعلماؤهم كالزبيدي مثلاً . فمن كتبه الأمالي والنوادر والمقصور والممدود ، وكتاب البارع الذي كاد يضم لغة العرب (٢). وكان القالي أثر في تعضيد المدرسة الشعرية القاعمة على اتباع ( مذهب العرب ) الذي يقابل مذهب المحدثين وهذا كان شائعاً سائداً . ويظهر هذا الأثر من عرض الكتب والدواوين التي أدخلها إلى الأندلس وفي فهرســـة ابن خير الأشبيلي الأندلسي تبئت بها قال « تسمية كتب الشمر وأسماء الشعراء الذي وصل بها أبو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي رحمه الله إلى الأندلس ، سوى ما تزايل عنه وأخذ بالقيروان منه : والكتب هي : شعر ذي الرمــة ، وشعر عمرو بن قيئة ، وشعر الحطيئة ، وشعر جميل ، وشعر أبيالنجم العجلي، وشعر معن بن أوس المزني ، والمفضلمات ، وشعر النابغـــة الذبياني ، وشعر علقمة بن عبدة التميمي ، وشعر الشاخ بن ضرار الثعلبي ، ونقائض جرير والفرزدق ، وشعر الأعشى ميمور بن قيس ، وشعر عسروة بن الورد ، وشعر المثقب العبدي ، وشعر مالك بن الربب المازني ، وشعر النابغة الجعدي ، وشعر كثيسٌ عزة ، وشعر أوس بن حجر التميمي وشعر القطامي ، وشعر الأخطل ، وجزء من شعر عمرو بن شاس ، وشعر عدى بن زيدالعبادي، وشعر عبدة بنالطبيب ،

## كتب سائرة :

بدأت الحياة الفكرية في الاندلس في حين كانت الدولة المباسية في المشرق مستقرة ، والأمصار فيها زاخرة مزدهرة وبغداد تبدأ ألقها ونجومها . وفتح الأندلسيون عيونهم على الشعر الحديث الذي اتضحت خصائصه مع أعلام كبار من شعراء المباسيين واستقدموا ما كان شائماً من شعر المشارقة في الوقت نفسه الذي استقدموا فيه دواوين الجاهليين والإسلاميين ، والكتب المؤلفة في أخبار العرب وأيامهم وبلادهم ، وما يتعلق بهم من خيلهم ونباتهم وأنوائهم .. ومن هنا كان هذا الازدواج في التذوق الشعري .. أو لنقل إنه (تواجد) المسدرين المتكافئين من مصادر الثقافة : القديم الذي يعتمد بخاصة على دواوين الجاهليين

١ ) قهرسة ان خير : ٣٩٥ -- ٣٩٧ .

٧ ) فهرسة ابن خير : ٣٩٨ – ٣٩٩ .

والإسلاميين وشعرهم ، والحديث القائم على شعر المدرسة الجديدة كشعر أبينواس وأبي تمام ومسلم بن الوليد .

ان استقصاء كتب الآداب ودواوين الشعر بترتيب دخولهـــا الاندلس أمر عسير ، وخصوصاً إذا اعتبرنا ضياع بمض المصادر المساعدة ؛ ولكننا نستطيع أن نقارب في ذلك لنتبين تطور مصادر الثقافة الأندلسية وحركة قدوم الكتب المشرقية ، يساعدنا في ذلك النقول المبثوثة في كتب التراجم ، وكتب الأدب العامة ، والنصوص الهامة في كتب برامجالعاماء التي يروي فيها مؤلفوها ما رووه عن شيوخهم بالتلقي المباشر أو السماع أو الإجازة المباشرة أو المكتوبة أو غير ذلك من الطرق . وسواء أكانت مرتشبة على الشيوخ أو على أسماء الكتب ، قان غرضنا منها سهل التناول . ولا بد من أن نلاحظ ابتداء ( مادة ) الثقافة الاندلسية . والمقصود بذلك الملوم والموضوعات التي كانت شائعـــة في حلقات التدريس أو كانت لها أهمية كبرى في تكوين عقلية المتعلم الدارس-. والمشاركة هي صفة غالبة على معظم الدارسين ، فقد كانت العلوم الإسلامية مختلطة بالعلوم العربية ــ المعتبرة أصلًا من علوم الآلة ــ وتكون دراسات الآداب الذوقيــة الحض رديفاً وتابعاً للدراسات الاساسية : الإسلامية والعربية (١) . ولا يهمنا هنا إلا ما يتعلق بالدراسات الأدبية بالدرجة الاولى - فهي موضوع تتَعلُّقنا - فها هي كتبهم المتمدة في هذا ، وكيف تطورت الكتب المحتارة مع تطور الزمن ، وما هو نصيب الكتاب الاندلسي نفسه في حلقات المدرسين واعتماد المؤدبين .

تحدث ابن خلدون عن المقصود بعلم الادب ، والاسباب المؤدية اليه . وهو

١) قال امن خلدون : ان أركان عارم اللسان أربعة : اللفة والنحو والبيسان والأدب ، وعقب علي ذلك بأن « معرفتها ضرورية على أهل الشريعة إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلما من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب ، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب ... فلا بد من معرفة للعادم المتعلقة بهذا الاسان لمن أواد علم الشريعة : ٢١ه - ٣١٠ . ( المقدمة العلامة ابن خلدون ساطبعة الثالثة المطبعة الأميرية ببولاق للمعربة ببولاق المسان ) .

يتحدث عن المثقف العربي وشادي علم العربية بوجه عام ، معللا بذلك المواد التي كانت تدرس وفوائدها مما تعود به على الملكة الشعرية والنثرية ، بمحاكمة دقيقة وأحكام استقرأها من مطالعاته ، وعاد في بعض منها إلى تقريرات شيوخه . فالمقصود هو «الاجادة في فني المنظوم والمنثور على الليب العرب ومناحيهم (۱) والسبيل إلى ذلك الآخذ من كلام العرب بمقدار ما يهيىء حصول الملكة من شعر عالي الطبقة وسجع متساو في الاجادة ، ومسائل في اللغة والنحو . . مع ذكر بعض من أيام العرب يفهم بها ما يقع في أشعارهم منها ، وكذلك ذكر المهم من الانساب الشهيرة والاخبار العامة . ولا بد من هسذا لفهم شعر العرب ، فان المنط لا يتأتى إلا بعد فهم . وفستر بعثد معنى قولهم إن الادب هو الاخذ من الحفظ لا يتأتى إلا بعد فهم . وفستر بعثد معنى قولهم إن الادب هو الاخذ من حيث الحفظ وهي القرآن والحديث . إذ لا مدخل لغير ذلك من العلوم في كلام متونها فقط وهي القرآن والحديث . إذ لا مدخل لغير ذلك من العلوم في كلام العرب (۲) . )

### مراحل تثقيف الدارس:

لقد سارت الدراسات العربية في معظم أقطار المسلمين مواكبة ومتلائمة مع الدراسات الإسلامية ، ولا تشذ الاندلس عن ذلك ، بل ربما كانت هذه الناحية أشد وضوحاً في الاندلس منها في أي بلد آخر ، لظهور الناحية الدينية بعوامل مختلفة كا سبق أن بينت . ويعيننا على معرفة المحتب المعتمدة في الاندلس على تقلب الأيام ، حتب برامج العلماء التي أكثر الاندلسيون من تأليفها . والبرنامج « كتاب يسجل فيه العالم ما قرأه من مؤلفات في مختلف العلوم ، ذاكراً عنوان الكتاب واسم مؤلفه ، والشيخ الذي قرأ عليه أو تحميه عنه وسنده إلى مؤلفه الاول (٣) ... واذا كما بحاجة إلى سلسلة من كتب البرامج لا تنقطع من أول

س) كتب برامج العلماء في الأندلس مقالة الدكتور عبد العزيز الأهواني بمجلة معهد الخطوطات - المجلد الأول - الجزء الاول والثاني : صفحة ٣ .

عهد الاندلس إلى آخره لتكون الصورة واضحة بغاية الدقة وهذا متعذر لفقدان الكثير من البرامج ولتأخر كتابها عن العصور الاولى فائ ما لدينا من البرامج بغني ويكفي لما في البرامج من أسانيد الكنب المدروسة عائدة إلى ناقلها الاول عن المؤلف ، أو عن جالبها من المشرق إلى الاندلس بدقة وتفصيل.

ويكن أن نقسم حياة طالب العلم - قياساً على حياة بعض علمائها -أقساماً ثلاثة . « المرحلة الاولى : مرحلة الابتداء التي يشترك فيها الولدان جميعاً ، فيتعلمون الخط والقراءة ، ويؤخذون بمعرفة شيء من اللغة والنعو ، وحفظ القرآن إلى غير ذلك بماكان موضوعاً لفصل في مقدمة ابن لدون (ص ٣٥٥) والمرحلة الثانية هي : الانقطاع للعلم رغبة "في التخصص فيه واستعداداً لاتخاذه مهنة - وهي مرحلة طويلة - يؤخذ فيها الطالب بدراسة كتب مغررة على شيوخ مختصين ، تقام حلقاتهم في المساجد غالباً (١١) ، وتكون له فيها فرصة مطالعات حرة كثيرة في مواضيع شتى من التاريخ والشعر والترسيل والاخبار . والمرحلة الثالثة يتخذ فيها مكانه من حلقة التدريس معلماً ، يأخذ فرصته في التأليف ، ومطالمة العديد من الكتب والمؤلفات .

تحدث ابن خلدون عما يدرسه الطالب المبتدى، في هو المرحلة الأولى من مراحل التعليم ، وقال إن ذلك يختلف من قطر لآخره أما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو . وهذا هو الذي يراعونه في التعليم إلا أنه لمساكان القرآن أصل ذلك وأسته ومنبع الدين والعسلوم جعلوه أصلا في التعليم فلا يقتصرون لذلك عليه فقط ، بل يخلطون في تعليمهم للولدان روايسة الشعر في الغالب ، والترسل ، وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب ، ولا تختص عنايتهم في التعليم بالقرآن دون هذه ، بل عنايتهم فيه بالخط أكثر من جميعها الى أن يخرج الولد من عمر البلوغ الى الشببة وقسد شدا

١) كتب برامج العلماء : ٢٧ - ٢٧ .

بعض الشيء في العربية والشعر والبصر بهما ، وبرز في الخنط والكتاب بأذيال العلم على الجملة (١١) » .

وليس لدينا مستند معروف يحدد ما كان يدرس في هذه المرحلة بالنص ، ونتوقع أن تكون المختارات الشعرية المنتقاة من الشعر الجاهلي والإسلامي بخاصة لأنها أقدر في الإعانة على فهم القرآن ، وغريب الحديث والوصل بين المعاني فيها جملة ، وأما نصوص الترسيل فبين مشرقية تمثلها نماذج من اليتيمة ومن مقامات بديم الزمان والحريري ونثر المعريوبين أندلسية لابن حزم وابن شهيد وابن برد وابن زيدون، ومن تم لأبي عبدالله بن أبي الخصال، لما اشتهر عن هؤلاء وأضرابهم من براعة وحذق وذيوع رسائل .

ما هي الأشياء المقررة في المقررة في المرحلتين الثانية والثانية والشيالة ؟ وبمعنى آخر: ما هي الكتب الأساسية التي دخلت الأنسداس وكوئنت بذلك مصادر الفكر الأندلسي ؟ تسعفنا بذلك كتب برامج العلماء بالدرجة الأولى ، إضافة الى نقول كثيرة ومعلومات منثورة في كتب الأدب العامة والمختاران ، وما شاكل ذلك ، مع ملاحظة أن كنب برامج العلماء كانت في الغالب من عمل رجال الحديث أو علماء جنل همم الرواية والحسيث . فمن كتب البرامج ، فهرسة أبي محمد عبسد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي المتوفى سنة الكتب التي رواها . ونجد نصيب كنب اللغة وكتب النحو وافراً وكتب الأدب الكتب التي رواها . ونجد نصيب كنب اللغة وكتب النحو وافراً وكتب الأدب أقل وسوى ذلك نادر كالتاريخ مثلاً . فقد ذكر الكافي في النحو لابن النحاس المعرب المنافي في النحو لابن النحاس العلم والجمل للزجاجي ( ١١ / ب ) والمقتضب للمبرد ( ١١ / ب ) وكتاب سببويه . . . عن أبي العتوح الجرجاني ( ٣١ / ب ) والجمع والإغفال والإيضاح

<sup>1 )</sup> Hakhak : 740 .

٢) فهرسة ابن عطية المحاربي ، مصورة ـ عن الأصل بالاسكوريال ـ بدار الختب المصرية برقم ب ٢٦٤٩١ .

لابي علي الفارسي (٣١/أ) وشرح الجمل لابن بابشاذ (٣٤/أ) ، ثم مشكل الحديث لابن فورك ( ١٢ / أ ) وكتاب الألفاذل وكتاب اصلاح المنطق لابن السكيت . . عن أبي على القالي ( ١٢ / ب ) و فصيح ثملب . . عن الجرجاني (  $^{74}$  ل ) أمثال أبي عبيد (  $^{74}$  ل ) ومن آثار الأندلسيين : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ( ١٥٦ أو الدلائـــل لقاسم بن ثابت (٥٥ / أ ) ونقــل خبر رحـــلة قاسم بن ثابت ، ووالده ثابــت بن حزم السرقسطي وأنها أول من أدخل كتاب العين للخليل بن أحمد (٥٥/ب) وذكر السيرة لابن اسحاق ( . ٤ / أ ) ومعاني القرآن للزجاج ، ومعاني القرآن للفراء ( ٠٤ /أ -- ٠٤/ب ) وفي الناريخ والتراجم: تاريخ بغداد للخطيب البغــــدادي ( ٠٠ / ب ) ومن الطبقات : طبقات النحويين واللغويين للزبيــدي الأندلسبي ( ٢٩ / ب ) . وفي كتب الأدب، وعجاميع الشعر : مقصورة ابن دريد . . عن أبي على القالي ( ١١/أ ) وحماسة أبي تمام . . عن الجرجاني ( ٣٥/ أ ) والحماسة برواية عن أبي الحسن التبريزي وهو (بغدادي) قدمالي الأنداس سنة عشرين وأرسع مثة ، فروى عنه حِلة من الأندلسيين ( ٣٩/ ب ) . ومن كتب الأدب العامة كتاب الأمالي لأبي علي ( ٢٣ / أ ) وكتاب الفصوص لصاعد البغدادي ( ٣٦ / أ ) وكتاب بهجـــة الجالس لابن عبد البر الأندلسي ( ٢٣ / أ ) . وكثيراً ما يشير الى ( ألفاظ من اللغة) أو (ابيات من الشمر) دون تعيين. وتحدت عن إجازات تلقاها من بعض شيوخه لرواية ( جميع ) مروياته او مؤلفاته أو مسموعاته .. ولكنه لم يثبت أسماء في ذلك ، فصغر حبحم كتابه بالقياس الى كتب البرامج التي تدون ذلك كقهرس ابن خير الاشبيلي مثلاً .

وابن خير هو أبوبكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (٥٠٥-٥٧٥) صاحب البرنامج المشهور (١١ ، وهو برنامج واسع كبير ، ويعد و أوسع الفهارس

٢) فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدراوين المسنمة في نسروب العلم وأنواع المعارف الشيخ
 الفقيه ابن خير الأموي ، طبعة بيروت المنقولة عن طبعة سرقسطة الأولى

التي وصلتنا عن الاندلسيين من حيث ضخامتها وكثرة ما ورد فيها من اسماء الكتب (١) ، وهو لا يقتصر على ذكر الكتب التي قرأها فعلا على شيخه أو التي قرأها شيوخه مجتمعين ، ولكنه يضيف اليه ما أجيز به من كتب ومؤلفات وهذا ضختم الكتاب وضاعف حجمه . ولكنه على كل حال هام في تعريفنا بالكتب التي كانت تدرس والتي كانت شائعة لعصره . بدأ كتابه بذكر مروياته من الدواوين الؤلفة في عاوم القرآن مثل: كتب القراءات ، والوقف والابتداء ، وناسخ القرآن ومنسوخه ، والأحكام والتفسير ، ثم أورد الحديث وما يتصل به من علوم ، ثم كتب السير والأنساب ، والفقه ، والزهسد والرقائق ويصل من علوم ، ثم كتب السير والأنساب ، واللغات والآداب والشروحات وأشعار المرب والمحدثين ، وما يتصل بنه يتصل به وأشعار المرب والمحدثين ، وما يتصل بندلك من نوعه » .

فروى في كتب النحو كتاب سيبويه (٣٠٥) وكتاب المقتضب المبرد، والأصول في النحو لأبي بكر بن السراج ( ٣٠٧) ( والجمل للزجاجي : ٣٠٨) والسكافي في النحو والمقنسع لابن النحاس ، والايضاح لأبي علي ( ٣٠٩) والاغفال له (٣١٠) والموجز في النحو لأبي بكر الزبيدي الأندلسي ( ٣١١) . وفي المرويات نيسبة حسنة من كتب الأندلسيين مؤلفة في النحو أو تشرح كتب المشارقة مثل كتب ابن السيد البطليوسي ( ٣١٦) وكتب أبي الحجاج الأعلم الشنتمري ( ٣١١) و السيد وكتاب المفتح في النحو لأبي الحجاج الأعلم الشنتمري ( ٣١٤ – ٣١٥) . وكتاب المفتح في النحو لأبي الحجاج الأعلم الشنتمري ( ٣١٤ – ٣١٥) . ولا المفافية ( ٣١٦) . « ومن كتب الآداب واللغات والشروحات وما يتصل بذلك من نوعه (٢١) ، : الكامل للمبرد والنوادر للقالي ( ٣٢٣) . وذيل النوادر للقالي الموتب و الأندلسي أبي عبيد البكري ( ٣٢٥ – ٣٢٦) ، وكستاب البيان والتبين المجاحظ والفصوص لصاعد البغدادي والعقد لابن عبد ربه الأندلسي ( ٣٢٦)

٧ ) كتب برامج العلماء : ٢٠ . ١ ) فهرسة ابن خير : ٣٢٠ .

ومجالس ثعلب ، وبهجة المجالس وأنس المجالس لأبي عمر بن عبد البر الأندلسي ( ٣٢٧) . والألفاظ وإصلاح المنطق لابن السكيت ( ٣٢٩ – ٣٣٠) أدب الكتاب لابن قتيبة الدينوري ( ٣٣٣) فصيح ثعلب ( ٣٤٦) . وكتبا في الأمثال ، وكتبا في لحن العامة الزبيدي ، الأندلسي ؛ وللسجستاني ، وكتبا في اللمة ، وكتبا في المروض ، وكتب أبي زيد الأنصاري ( ٣٧١) .

وروى كتاب (الموفقيات في الأشعار والأخبار للزبير بن بكار ( ٣٧٦) وأمالي الأخفش ( ٣٧٦) ، ومجموعة كبيرة من كتب ابن قتيبة . ويلاحظ أن ابن قتيبة قدناله نصيب وافر من ذيوع كتبه في الاندلس ، وأهمها كتابه في (أدب الكتاب ) الذي استمر إلى عهد ابن خلدون وما بعده ، وذكر كتاب الأنواء ، وكتاب المعارف ( ٣٧٧) وطبقات الشعراء ومعاني الشعر والمتيسر ( ٣٧٨) ، وطبقات الشعراء لابن النحاس ( ٣٧٩) . وروى كتاب زهر الآداب للحصري ( ٣٨٠) والنقائض لأبي عبيدة ( ٣٨٣) ؛ وكتباً لابن ولاد ( ٣٨٠) .

واختلط المروي من المقامات : الأندلسي بالمشرقي لولعهم بهذا الفن ومحاكاتهم إياه . فروى المقامات السبع من إنشاء الوزير الأديب أبي الحسن سلام بن عبد الله الباهلي، رواها عنه بمدينة شلب (٣٨٦) ومقامات الحريري عن الشيخ أبي الحجاج يوسف بن علي الأسدي بدكانه بحاضرة المسريئة (٣٨٧)، والمقامات اللزومية للسرقسطي، رواية عن المؤلف نقسه (٣٨٧).

ومن شروح الحماسات حماسة أبي تمام بتفسير أبي الفتوح الجرجاني (٣٨٧) وشرح معاني أبيات كتاب الحماسة لأبي علي الحسن بن علي النمري ، وكتاب شرح أشعار الحماسة للأعلم الشنتمري ، وكتاب شرح أشعار الحماسة لعاصم بن أيوب البطليوسي ( ٣٨٨) .

وروى من الأشعار : كناب الأشعار الستة الجاهلية شرح الأعلم الشنتمري ( ٣٨٩ ) وشرحها لأبي بكر عاصم بن أيوب ( ٣٨٩ ) وأشعار هذيل بروايــة

الأصمعي (٣٨٩) والمفضليات ، والاصمعيات ( ٣٩٠) ومجموعة من الدواوين الجاهلية والإسلامية ، وما رواه القالي ونقله إلى الاندلس – مما تقدم ذكره – .

وذكر من شعر المحدثين : شعر أبي تمام الطائي متصلة "روايته بأبي على القالي ( ٢٠٢ – ٢٠٠٣ ) وشعر أبي الطيب المتنبي متصلة روايته بابن المريف ، وكل أسانيده في روايات الدواوين تتصل بأبي القاسم بن الافليلي شارح ديوان المتنبي ، والذي أثنى عليه ابن حزم في رسالته عن فضل الاندلس . وروى شعر ابن المعتز ( ٤٠٤ ) وكتابه الآداب ( ٤٠٥ ) وشعر ابن حجاج البغدادي ، وابن سكرة الهاشمي (٤٠٩ ) . رمن أشعار الاندلسيين يبرز ديوان أبي اسحاق بمن خفاجة ( ٤٠٠ ) وعمد بن مطرف بن شخيص ، وأبي بكر يجيى بن هذيل ( ٤٠٨ ) ، وابن دراج القسطلي ( ٤١٤ ) .

كاكان يروي ديوان الصنوبري ( ١٠٤) وجموعة من آثار أبي العلاء: كتاب سقط الزند وضوؤه (٤١١) وشرح سقط الزند لابن السيد ، وترسيل أبي العلاء ولزومياته : وذكر شيئاً من ترسيل المعري بما وصل اليهم – برواية أبي بكر ابن العربي ، وهنا تلتقي رواية صاحب الفهرسة همذه مع رواية ابن عبدالغفور الكلاعي مع زيادات عند ابن عبد الغفور في كتابه « إحكام صنعة الكلام » مما سنعرض له بعد . وروى المختار من شعر أبي العتاهية وأخباره لابن العربي (٤١٤) ومن ترسيل الأندلسين رسالة لابن أبي الحصال إلى النبي علي وأخرى في الرد على ابن غرسيه ( ٤١٩) ، وروى رسالة ابن السيد البطليوسي في الرد على ابن غرسيه ( ٤١٩) ، وروى رسالة ابن السيد البطليوسي في الرد

وبعد ابن خير بقرن من الزمان نجد أبا الحسن على بن محمد الرشحيني الاشبيلي ( ٥٩٢ – ١٦٦ ه. ) صاحب كتاب في هذه السلسلة طبع في دمشق بعنوات « برنامج شيوخ الرعيني (١١) » . وسنأخذ من مروياته ما يتعلق بالأدب وما يلحق

١) برنامج شيوخ الرعيق - تحقيق ابراهيم شبوح - مطبوعات وزارة الثقافة السورية .
 دمشق : ١٣٨١ هـ - ١٩٦٢ م .

به ،وليكن ذلك أيضا نموذجا من أحد شيوخه ، ثم ما درسه المؤلف نفسه . ففي ترجمة شيخه أبي العباس أحمد بن القاضي أبي عبد الله محمد بن أحمد اللخمي المعروف بابن أبي عزفة (١) قال إنه قرأ – على شيوح سمّام – مختصر المين للزبيدي وأدب المكاتب لابن قتيبة . والجمهرة لابن دريد ، والكامل للمبرد ، ونوادر القالي ، والمقامات ( الحريرية ) (٢) . والنوادر ، والأشمار الستة (١٠) والدلائل لقاسم بن ثابت الاندلسي (٤) .

وفي ترجمة أبي بكر محمد بن طلحة بن مخمد عبد الملك بن خلف .. بن حزم الأموي (٥) فال إنه لازمه أعواماً وقرأ عليه أكثر كتب المجلس نحواً وأدبا وكالجمل ، والإيضاح والاشعار الستة ، وأدب الكتاب ، وإصلاح المنطق ، وفصيح ثملب ، والحماسة ، والمقامات ( الحريرية ) والأمثال ( لأبي عبيد ) . وسمعت عليه كثيراً من كتاب سيبويه ، ومن الكامل وشعر حبيب ، ونوادر أبي علي ، وغير ذلك على طريقة الفقه والتعلم » . وروى بيتين بعمد ذلك عن أستاذه هذا لأبي الفتح البسق ، وقد أعجب الاندلسيون زمناً بطريقته في التجنيس . ونلاحظ تمكن الكتاب الاندلسيين من كتب الرواية ومن مكتبات الدارسين ، ولكن ( المقرر ) منها المتلو في حلقات التعليم يقل عن كتب المشارقة ، ولئن ذاع كتاب ( أندلسي الولادة ) مثل الأمالي والنوادر والفصوص فإنما هي بضاعة مشرقية صرف ، لا ينازع في ذلك أحد . وقد نقل الرعيني أنه طلب بضاعة مشرقية صرف ، لا ينازع في ذلك أحد . وقد نقل الرعيني أنه طلب الإجازة من أبي الربيع الكلاعي فبعث بها اليه قال : « وكان يكاتبني ويبعث الي "بتواليفه (١٦) » . وأخذ إجازة أبي القياسم الملاحي صاحب تاريخ علماء إلبيرة (٧) ، ومن أبي القاسم أحمد بن يزيد بن بقي بن مخلد الأموي وهذا علميذ من تلاميذ أبي جعفر بن مضاء روى عنه كتباً منها : تنزيه القرآن عما لا تأميذ من تلاميذ أبي جعفر بن مضاء روى عنه كتباً منها : تنزيه القرآن عما لا تأميذ من تلاميذ أبي جعفر بن مضاء روى عنه كتباً منها : تنزيه القرآن عما لا

١) صفحة : ٢٤ . ٢ ) صفحة : ١٤ . ٣ ) صفحة : ١٥ .

٤) صفحة : ١٤٤ . • ) صفحة : ٧٩ . ٢ ) صفحة : ٧٧ .

٧ ) صفيعة : ١٤ .

يليق به من البيان (١) . ونجد رواجاً أيضاً لديوان ابن خفاجة الأندلسي (٢) . وقرأ الرعبني ديوان أبي بكر محمد ابن عبدالله اللخمي الإشبيلي على مؤلفه .

وعاصر الرئيسيني مؤلف آخر له برنامج هو عبيسه الله بن أحمد بن أبي الربيس (٣) ، ذكر فيه تلميذه ابن الشاط الأنصاري مرويات أستاذه . ويلاحظ فية قلة عدد الشيوخ وقلة الكنب ، وقلة الكتب المرويسة ، وهي المستب الي فية قلة عدد الشيوخ وقلة الكنب وقلة الكتب المرويسة ، وهي المستب الأنت تدرس فعليا في الحلقات – أو في بعض الحلقات بشكل أدق – مما حضره ابن أبي الربيع . ويتعد في كتب النحو اللغة والأدب : كتاب سيبويه ، والإيضاح الفارسي ، والجمل للزجاجي ( ٤٩ ) وإصلاح المنطق لابن السكيت ، وأدب السكاتب لابن قنيبه ، وفصيح ثعلب ، وأمثال أبي عبيد ، وحامل وأدب السكاتب لابن قنيبه ، وفصيح ثعلب ، وأمثال أبي عبيد ، وحامل ومقامات الحريري ، وشعر أبي تمام ( ٧١ ) وشعر المتنبي ، وسقط الزند لأبي المعتمدة للتدريس المباشر فإذا هي مشرقية في ومقامات الحريري ، وشعر أبي تمام ( ٧١ ) وشعر المتنبي ، وسقط الأندلسيون بكتب كثيرة في الحلقات ولكن على هوامش الكتب وحواشيها ، وسيدخل الأندلسيون بكتب كثيرة في الحلقات ولكن على هوامش الكتب وحواشيها ، في الشروح والتعليقات والتنبيهات ، كا سيمر في بحث الشراح الأندلسيين ) .

وبعد زمن يقول ابن خلدون « وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن ( علم الأدب ) وأركانه أربعة دواوين : أدب الكانب لابن- قتيبة ، وكتاب البكامل للمبرد ، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ ، وكتاب النوادر لأبى علي البغدادي ، وما سوى هذه الأربعة فتتبع لها ، وفروع عنها » . وأننى ، ذلك على كتاب الأغاني للأصفهاني (1) .

١) صفحة : ٢٥ . ٢ ) صفحة : ٢٥ .

٣) كتب برامح الماماء في الأنداس ( نص برنامج ابن ابي الربيع من ص ٣٦ - ٢٥)
 قصلة مجلة معهد المخطوطات -- المجلد الأول - الجزآن الأول والثاني وانظر المقالة
 السابقة للبرنامج .

ع ) مقدمة ابن خلدون : ١٥٥ .

#### خلاسة:

لقد أتقن الأندلسيون الشعر القديم: جاهليّه وإسلاميّه ، وعرفوا معظم الدواوين واجتلبوها وقرؤوها ووضع بعضهم عليها شروحاً وتعليقات ، وتثقفوا بكتب المشارقة في الأشعار والروايات وأخبار العرب وأيامهم وبلدانهم ، ثم مالوا الى شعر الحدّثين فتلقفوا دواوينهم كأبي نواس ، وصريح الفواني ، وأبي تمام والبحتري ، وأبي العتاهية وابن المعتز ، ثم المعري والمتنبي ، وعرفوا ترسل الطبقة الأولى كابن المقفع وعبد الحميد ومن تلاهم كسهل بن هارون والجاحظ وانخرطوا في السجع وانتعقيد مع الصاحب والصابي والبديع ، ثم الحريري والمعرى .

كان لا بد للأندلس من أن تكون على صلة مستمرة بالمشرق ، ولم ينقطع الوافدون إليها والراحلون عنها ، وظل المشرق دائماً مطلب الأندلسيين وبحط تقليدهم . وتنكروا في البداية لعلمائهم وأدبائهم وشعرائهم ، ثم وجدوا فيهم من يناهض شعراء المشرق وكتابه وأعلامه ، وعرفوا قيمة النزعة الخفاجية في الشعر ، وحفظوا بعض رسائل مترسليهم ، فكانوا بين الانكباب على كتب الأندلسيين ، والإلتفات الى تراث المشارقة ، ولكنهم كانوا إلى المشرق أميل وبه أحفل .

الباسب الأول
الشه قال الناد السيون
الشروح التعليمية البعائمة
الشروح الذوقية ترائج اليّة مروح الذوقية ترائج اليّة مروح الأوقية المخاصة من السفروح الأدبية المجامعة السفروح الأدبية المجامعة

|  |   | • |
|--|---|---|
|  |   | , |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | · |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

## الشيراح الأندلسيون

في المغرب والمشرق على حد سواء نشطت منذ عهد مبكر حركة أدبية متصلة الحلقات ، عنيت بشرح الكتب المختلفة في فنون متنوعة ، ومن أهمتها الشروح على كتاب الله العظيم ، وأحساديث الرسول (ص) ، وخطب الصحابة . وتسبع جمع الشعر العربي جاهلية سبخاصة سوإسلاميه خطة شرح واسعة النطاق في المشرق . وانتقلت المتون الشعرية ، وبعض الشروح الى الأندلس ، فكان من الشروح مثال " يحتذى ، وكان من المتون مادة يَستقطب الطلبة من أجلها حول شيوخ وعلماء ، أو ينفرد بها بعضهم ، ليكون منها فيها بعد شروح أندلسية هامة .

ونقصد هنا بهذا الفصل أن ندرس حركة شرح الأندلسيين للشعر المشرق و وبعض النثر كشرح المقامات – باعتبار ذلك مما يدخل على وجه من الوجوه في موضوعنا ، لأنه يفيد في تبين معالم الذوق النقدي الأندلسي ، ويكشف عن بعض اتجاهات الدارسين هناك واهتهاماتهم الأدبية واللغوية ، ويعرض بين الفينة والفينة إلى قضايا تمس موضوع النقد مستا مباشراً ، وهي – إلى ذلك – تكشف عن بعض مقاييس نقدية وبلاغية شاعت في فترة من الفترات لم تترك لنا كتب الأدب العامدة ، ولا ما تسَبَقتى من كتب المقد ، عنها شيئاً واضحاً بارزاً.

ومما يلفت النظر أن الأمدلسيين اهتموا كثيراً بكنب الشروح ، ويظهر أن كل شيخ ( مدرس ) كان يعنسي نفسه بشرح ما يقرره على طلبته غير مكتف بما يصنعه غيره من الشراح ،اللهم إلا إذا كان من الشروح الذائعة لشارح كبير.

ولم يقتصر الأمر على شرح الشعر المشرقي ، بل تعداه الى كتب النحو واللغة والأدب . وتركز الاهتهام على بعض الكتب تركيزاً شديداً (١١) ، فكناب الجل للزجاجي – وهو في النشو – لقي عناية فائقة ووضعت عليه عشرات الشروح والتنبيهات ، وتطرق بعضها إلى شرح شواهده – على طريقتهم في كتب شرح الشواهد – وكتاب الحماسة من اختيار أبي تمام الطائي ، شرحه أبو الفتوح تابت بن محمد الجرجاني نزيل الأندلس ، وأبو بكر عاصم بن أبوب البطليوسي ، وأبو الحجاج الأعلم الشنتمري وغيرهم (٢) ، ولقيت مقامات الحريري عناية فائقة استمرت زماناً طويلاكما سنفصل في موضعه .

وأدرك الأندلسيون أهمية شروح بعض علمائهم فتناولوها بالرواية والدرس، وتناقلوها كا تناقلوا أحسن الآثار المشرقية ، بل إن حماسة الأعلم الشنتمري غطت على حماسة أبي تمام زمناً (٣) ، وفي كتاب إيضاح المنهج في الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج إشارة واضحة الى هذا ، قال د . ولما كانت حماسة أبي تمام الموضوع كتابا أبي الفتح هذان على ترتيبها – مجفوة القدر في عصرنا ومطسرحة الاستعال عند أبناء دهرنا حسين أخنست هذه الحماسة الأعلمية عليها باستمالة النفوس اليها (٤) . . »

١) مثل شرح أييات الجل لحمد بن هشام اللخمي ( الشكملة ١ : ٩٧٥ ) وشرح الجل لاسحاق بن الحسين ( الشكملة ١ : ١٩٢ ) وكتاب وشي الحلل لاحمد بن يوسف اللبلي النحوي ( النفح ٢ : ١٠٠٤ ) وشرح الجسل لابن خروف الأديب ( النفح ٣ : ١١٨ ) وشرح الجل همد بن وشرح الجل لعبد الله بن محمد المهدري ( المغرب ١ : ١١٢ ) وشرح الجل لحمد بن ميمون ( رايات المبرزين : ٢٤) ، وشرح الجل لأبي بكر بن طلحة بن حزم الأموي ( برنامج الرعيني : ٨ ) . . الخ

٧ ) فهرسة ابن خير : ٣٨٨ . والتكملة ١ : ١٧٨ .

٣ ) سنمرض لهذا ثانية في ترجمة الاعلم حين درس شرحه على الشعراء الستة .

٤ مخطوط ايضاح المنهج في الجمع بين كتابي الننبيه والمبهج لأبي الفتح بن جني بما عني بجمعه الشيسغ الفقيسة الاستاذ النحوي اللغوي أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن منذر بن ملكون الحضومي مصور بالجامعة الدربية ( ٤٢ لفة ) .

وعُرفت مجموعة من الشَّراح الأندلسيين بالضبط في النقل، والدقة في الجمع، والتثبت في الرواية ، والعناية في الشرح ، وحفظوا لنا مجموعات شعرية ودواوين مفردة أحياناً . ومن هنا جاءت أهمية الشارح الأندلسي في تاريخ الأدب المربي. وفي هذا يقول محقق ديوان مسلم بن الوليد الذي شرحه الطبيخي الأندلسي: « وهو – الشارح الطبيخي – في هذا الشرح لا يقل عن علماء المغاربة في شرح الدواوين القديمة ، ويستوي في ذلك مسع مواطنيــه ( الأندلسيين ) كالبطليوسي والشنتمري بمن أسدوا يداً كبيرة إلى العربية في الرواية والجع والشرح ٧١، وقد أتا حت ظروف الأندلس وتقلبُ عدد من الأمراء من محبي العلم والأدب فرصة دخول علماء كبار من المشارقة نقلوا معهم أحاسن تراث المشرق وأعلاه رتبة في الثقة والضبط والرواية ، وأحله الدارسون محله من النكريم والحفظ وعادوا عليه بالشرح والتعليق والملاحظة والتنبيه : استوى في ذلك الشمر والناثر ، والشمر القديم والشمر المحدث . فهناك شروح على الكامل المبرد ، وأمالي القالي ، وأدب الكتاب وشرح على الشعراء الجاهليين وبخاصة ( الشعراء الستة ) وعلى مقصورة ان دريب، ، وشعر حبيب وشعر المتنبي . فكانت الشروح شاملة لكثير من نواحي الثقافة والفكر ومتتبعة للنواحي الأدبية بشكل خاص.

وأثرت هذه الشروح في تكوين جانب واضح من جوانب فكر الدارس انداك . فقد كان حفظ الأشعار العربية وعلم معانيها ومعرفة ما فيها من خبر ولفة وأغراض بلاغية وميزات فنية جزءاً هاماً يقرر على الطلبة في حلقات الدرس ، وبأخذ الدارس به نفسه من حفظ وفهم ودراية . وكان للاغراق في الاهتهام بالشعر الفديم ، واستقطاب الدراسات والشروح حوله لدى بعضهم أثر في استمرار وجود ( مذهب العرب ) في الشعر ، وهو يقابل ( مذهب الحدثين ) الذي مال اليه أكثر شعراء الأندلس وهو ما سنفصله في الفصل التالي .

۲) دبران صريسع الغراني : مسلم بن الوليد - تحقيق الدكتور سامي الدهان - دار المعارف
 بصر - مقدمة الحقق صفحة (م ۲۰) .

وباستطلاع كتب التراجم الأنداسية نلاحظ كثرة واضحة في كتب الشروح من أوائل عهد التأليف المعروف لدينا الى أواخر أيامهم في غرناطة ؟ فإذا لاحظنا قلة تراث الأندلسيين في الدراسات البلاغية والنقدية ، وبخاصة من الوجهة النظرية ، أمكننا تفسير هذه الكثرة ؟ فكأنهم انصرفوا إلى الشروح مكنفين بتذوقهم هذا واستخلاص القيم الجمالية من النصوص نفسها . وكأنهم أيضاً مالوا إلى سوق الذوق والتذوق إلى الدارس عمليا ومن خلال الجمل والفقرات والأبيات . ونحن لانعدم ملاحظات بلاغية ونقدية أغلبها تطبيقي . كما أننا نلاحظ استفادة بعض الشراح من كنب النقد والبلاغة المشرقية بإشارة حينا وبإغفال ذلك أحيانا كثيرة . وليس من الضروري أن يكون هذا سبباً وحيداً لتفسير قلة الكتب النقدية وللبلاغية ، ولكنسه سبب قد يعلل كثرة كتب الشروح ، التي قدلنا كتب التراجم وكتب برامج العلماء على أنها كانت عملية ومتداولة وشائعة .

وقد أفاد الأندلسيون من الشراح المشارقة ، ونسَص ابو بكر عاصم بن أبوب البطليوسي على أن شرحه على ( الأشعار الستة ) إنما هو جماع بما سبجله العلماء والثقات قبله بمن يعتد برأيهم في اللغة والنحو الأخبار . فقسد عرفوا شروح الأصمي وأبي حاتم السجستاني وابن قتيبة وابن جني وأبي علي البغدادي ( القالي ) والمعري والتبريزي وسواهم بمن كان لهم باع في بسط معاني الشعر ، والغرص على غوامضه ، وتبيان أخباره وإشاراته . فتكونت لهم ثقافسة جيدة ، وتابعوا تطور الثقافة والأدب في المشرق وضموا القرين إلى قرينه بين متقدم ومتأخر ، فبلغوا بذلك شأواً يستحق الوقوف عنده .

ومقصودنا هو تتبع حركة الشرح ، وتبين المسالك التي انتهجها الشارحون ، واتجاهاتهم ، ومناحي شروحهم ، ولا شك في أن عملية عرض كافة الشروح الأدبية الأندلسية عمل طويل لا يمكن أن تذكون هذه الرسالة عجاله ، فهذا لاحتى بدرس مفصل خالص في إطار عمل يؤرخ للأدب الأندلسي بعامة . ولكنني سأستمرض عدداً من الشراح في عدد من شروحهم ، اخترتهم بعامة .

من عمور مختلفة ممتدة على مدى الفترة الفعالة أدبياً وتأليفياً ، وتوخست أن تمثل المختارات ما توسمت أنه يشمل كافة الاتجاهات التي ظهرت في هـذا اللهن . وسيكون الحـكم غالباً راجحاً ، ولا يمكن أن يكون قاطعاً باتاً ، بسبب طبيعة ما نريد من مجرد العرض والدرس ، وبسبب ما ناتزم من عرض للجموعة خاصة من تلك الكتب ، وفئة معدودة من الشراح .

فين الشراح ، أبو العباس وليد بن عيسى الشهير بالطبيخي ، بقي لنا من آثاره شرحه على ديوان مسلم بن الوليد ، وأبو القاسم ابراهيم بن محمد بن زكريا الزهري وله شرح على ديوان المتنبي ، وأبو الحسن علي بن اسماعيل المعروف بابن سيده وله شرح على ما أشكل من شعر المتنبي ، وأبو الحجاج يوسف بن سليان الأعلم الشنتمري صاحب شرح الشعراء الستة وأبو عبيد الله عبداللهبن عبد العزيز البكري صاحب اللآلي ، وكتب الشروح والتنبيهات . وأبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسي وله شرح على الأشمار السنة أيضًا، وأبو عمد عبد الله بن عمــد بن السيد البطليوسي صاحب شرح سقط الزنــد للمعري ، وغيره من المؤلفات الهامة ، وأبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي وله شروح على مقامات الحريري ، وأبو عبد الله محمد بن أحمَّه بن هشام اللخمي الأندلسي صاحب شرح مقصورة ابن دريد ، وأبو القاسم عبد الملك بن عبد الله ابن بدرون صاحب البسامة ( قصيدة ابن عبدون في رثاء بني الأفطس ) ، وأبو القاسم محمد بن أحمد المعروف بالشريف الغرناطي وله : رفع الحَجِب المستورة في محاسن المقصورة ( وهي شرح على مقصورة أبي الحسن حازم القرطـــاجني الأنداسي ) . وكان أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني وافد الأندلس نموذجا مشرقياً أندلسيا مبكراً في كتابه الذي شرح فيه حماسة أبي تمام باختصار .

وبعض هؤلاء المؤلفين والشراح ترك عدداً من الكنب ، لم ألتزم دراستها كلها واكتفيت بنص واحد يمثل طريقة المؤلف ومنهجه ومصادره وقيمة كتابه، ومنزلته بين الكتب الأخرى المهاثلة . وكان علي أن أعود إلى المخطوط من

هذه الكتب والمطبوع . وكان في هذا بعض المشقة المتوقعة ، كما أن بعض المخطوطات لم تصل إلي بعد طلب وإلحاح ، وسيتكرر هذا في فصول أخرى من هذا البحث ، إذ سنجتزىء فيما بين أيدينا مما حصلنا عليمه ، وأرجو أن يكون فيه الكفاية .

## انواعهـا:

إذا عدنا الى الكنب التي أردنا دراستها ، استوقفنا قليلًا موضوع تقسيمها إلى فئات لتسهيل البحث من جهة ، ولتبيّن طرائق عامة تميز بعض الشروح عن بعض ، فتقرب بعضها من بعض ، وتجعل قسماً أو أفساماً مختلفة " متباينة . ومها كان نوع التقسيم الذي سأنتهي اليه ، فإنه تقسيم يأخذ بالصفة الغالبــــة المميزة ، لأن الشرح القاصر على وجه أدبي أو فني قصوراً تاماً نادر ، كما سنتبين فيما بعد. ويظهر لنا لأول نظرة أن كنب الشروح في قسمين اثنين بوجه عام : قسم تعليمي يقصد به - بحسب تأليف، واختصاره وشموله العام - إعطاء وتبيان ما فيه من خبر وإشارة ، والنعليق على لفظة لغوية أو اصطلاح بلاغي . والغالب في هذه الشروح عموماً الاختصار ، وتبدأ عادة بشرح الألفاظ شرحاً لغويًا ، ثم بسط المعنى المقصود من البيت أو الفقرة والإشارة أحيسانًا الى إعراب كلمة يترتب على توجيهها معنى أو معان ، أو تكون أثارت خلافًا قديمًا ، أو حديثًا لدى الشارح نفسه ؛ وقد يتعرَّض لاصطلاح عروضي إن كان في البيت شذوذ أو خلاف ، وقد يفيد من بعض الاصطلاحات البلاغيـــــة . والشروح هذه تختلف فيما بينها بجسب ثقافة المؤلف وظروف تأليف كتابعه ومستوى من يكنب لهم كتابَه ' أو مؤلَّفه وسنبيّن هذه الفروق في التحليل المنفرد لكل واحد من هذه الكتب . ويمثل هذا القسم في المجموعة الـــقي أدرسها : شرح ديوان مسلم بن الوليد للطبيخي ، وشرح ديوان المتنبي لابن الإفليلي ، شرح الأشعار الستة للأعلم الشنتمري ، وشرح الأشمار الستة للبطليوسي ، وشرح مقصورة ان دريد لان هشام اللخمي .

والقسم الثاني مختلف عن القسم الأول بأنه قد يكون من الشروح المطولة حتى يكاد يلحق بكتب الأدب وتاريخه لاتساعه ، وقد يكون شرحه خاصا بموضوع بعينه لا يعدوه ، أو يكون قائماً على أساس تذوقي جمالي ؛ فيه به إلى الشرح التدريسي النعليمي - خصائص نتاج العالم الأديب من تعمق على المعاني ، واستنباط آراء شخصية ، والوقوف موقفاً جديداً . فمن الطراز الأول القائم على التوسع ، شرح مقامات الحريري للشريشي ، ونعني (النسخة البسيطة) ومن الطراز الثاني شرح البسامة وهو كامة الزهر وصدفة الدثرر صنعمه ابن بدرون على قصيدة ابن عبدون . وهو شرح تاريخي خالص لا مدخل فيه لشيء بدرون على قصيدة ابن عبدون . وهو شرح تاريخي خالص لا مدخل فيه لشيء المشكل من شعر المتنبى لابن سيدة .

وهذا التقسيم كما أسلفت اعتباري" ، أنظر فيه الى الأمر الغالب والناحية الظاهرة ، ولا أزعم أن كتاباً من هذه الكتب لا يشارك الفئات الأخرى بعض المشاركة ، ولكن هذا أقرب الى طبيعة تلك الشروح ، وأدنى متناولاً من حيث الدرس والممالجة . وعلى هذا فإن هذا الفصل سيكون في أقسام أربعة :

- ١ الشروح التعليمية العامة .
- ٢ -- الشروح الذوقية الجالية .
- ٣ -- الشروح الخاصة ( ابن بدرون ) .
- ٤ الشروح الأدبية الجامعة اللاحقة بكتب تاريخ الأدب.

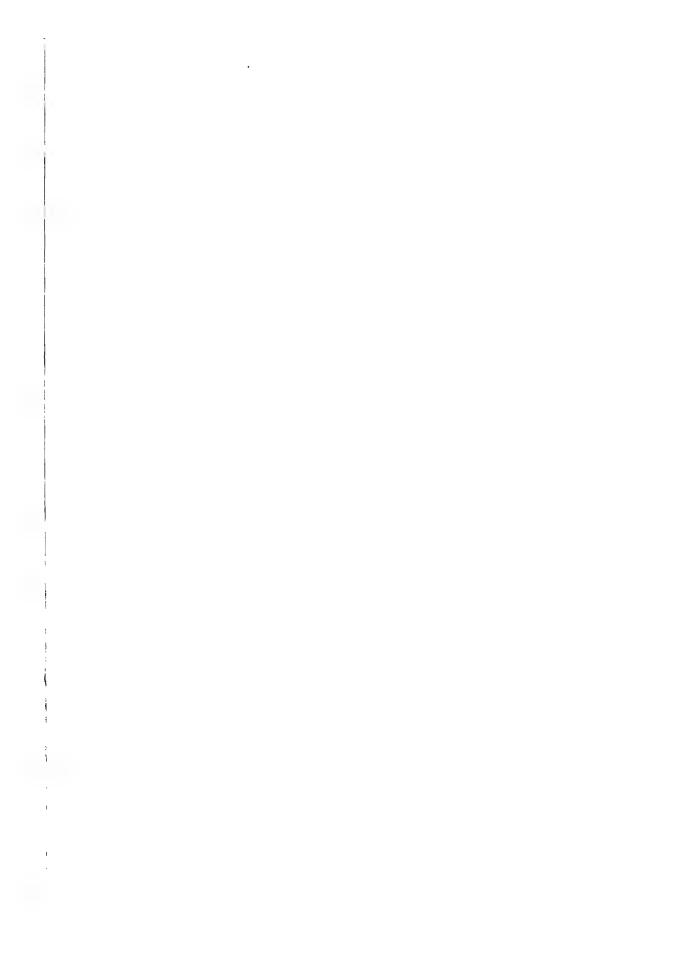

# الشروح التعليميت العامت

ذكرت في الحديث عن الثقافة الأندلسية مدى اهتامهم بالآثار المسرقية وكان من مكتلات الثقافة دراسة مختارات من الشعر الجاهلي والإسلامي وهو ما يعبرون عنه ياسم الشعر القديم وعنتارات من الشعر المحدث الذي يشمل طبقة مسلم وبشار وأبي نواس ومن بعدهم . وإذا كانت شروح شعر المحدثين داخلة في التعمق الأدبي وأن شروح الشعر القديم أولى وأشد ضرورة . ومن هنا تصدت جماعات لاختيار مجموعات من دواوين الجاهليين وشرحها والتعليق عليها ومعظم ذلك بقصد إلقائه في أيدي الطلبة وبين يدي الدارسين . ولعل ذلك اتصل كا ألحت قبل بكثير بمن لا يصلح أن يتصدوا المخوض في الشعر الجاهلي و وربا ما تلاه بآرائهم الشخصية على حين نزرت معلوماتهم المعامة عن حياة العرب وطرائق معايشهم ومقاصد شعرهم بعامة و وقلت معلوماتهم في اللغة وعلوم العربية . ولدينا كتاب ويشير الى هذه الناحية و بل هو يقوم أساساً للرد على أوهام مدرس شرَح و بعض أشمار شعراء الجاهلية و وهو كتاب ( التنبيه على المغالطة والتمويه وإقامة المهال عن طريستي الإعتدال بالبرهان الكاني والبيان الشاني ) (١١) اؤلف مجهول كنيته ابو حاتم و يرجح الله يكون من أعلم القرن الخامس (٢) كنيته ابو حاتم و يرجح الله يكون من أعلم القرن الخامس (٢) كنيته ابو حاتم و يرجح الله يكون من أعلم القرن الخامس (٢) كنيته ابو حاتم و يرجح الله يكون من أعلم القرن الخامس (٢)

١) مخطوط في الاسكوريال برقم ٢٩٦ ، مصور .

٢) أبر المطوف بن عميرة المخزومي - محمد بن شريفة - ملشورات المركز الجامعي للبحث المعلمة عمد الحامس - الوباط ( ١٤٨٥ هـ ١٩٦٦ م) - صفحة ٢٧٦ .

وهو يرد على ممليّم كنيته أبو المطرف ويفنيَّد أخطاءه وأوهامه . وقال فيه . . و . . وقدرئت على كتب فيها بعض أشعار شعراء الجاهلية قد جُردت من شرح المتقدمين أعني الماماء باللغة ، وعلى كل غريب وحشي شرح ملفظه العامي مثل أن يشرح جَنزَ عنا بتخلفنا وحَتَثّ بكد ، فتأملت ذلك كله فرأيته قد أخطأ في كثير من تفسير المواضع التي أغفلها العلماء لاشتهارها واستمهال النساس المنطق بأكثرها (١) . والمؤلف يشير أحياناً إلى بعض المعلمين في معرض تخطئتهم في بعض معاني شروحهم (٢) ، وقد قال في موضع آخر : ﴿ فَالْتُسُوُّ رُونُ فِي الصَّنَّاعَةُ كثير \_ أعني صناعة التفسير - فمنهم مؤدبون للأطفال في المكاتب ، ومنهم مؤدبون بالمربية ضعفاء في الأدب ، يؤدبون في البوادي قد خلا لهم الجو هنالك. ومنهم ور"اقون لا علم عندهم يزيدون في التفسير من تلقاء أنفسهم وينسبون ذلك إلى الأسانيد والعلماء ، يريدون بذلك استجزال الثمن في ذلك الكتــاب ، ومنهم شداة شيء من اللغة إذا أرادوا كلمة تشبه كلمة أخرى ظنوا أنها منها فوضعوها مكانها (٣) ، وهذا نص هام لأن كتب التراجيم وكتب البرامج لا تسمني عادة إلا بالممروف من الأعلام والمألوف من الكتب ، وضياع الكثير من التراث الأندلسي حجب عنا أموراً كثيرة ، ونستخلص منه إقبال الناس على شراء كتب الشروح واهتامهم بذلك الى درجة سَوَّلت للوراقين التزيد في رقاقهم لإغراء المشتري إيهاما وتدليسا. ويمكن أن أنر د كثرة كتب الشروح التي تذكرها كتب التراجم لمد ضخم من المؤلفين إلى استمرار الثقافة الأندلسية على رأي صالح في الشعر القديم ، وإعجاب متواتر بما يجد في المشرق من شعر وفنون ِ نثر ، وسنفصل فيما التزمنا الحديث عنه إن شاء الله .

١ ) التنبيه صفحة ٣ .

٧ ) التنبيه صفحة ه ،

٣ ) التنبيه صفحة : ١٤٥ .

## شرخ ديوان صريع الغواني للطبئيني ( ٠٠٠ - ٢٥٢)

هو أبو العباس وليد بن عيسى بن حارث بن سالم بن موسى ، من ولد رشيد مولى الوليد بن عبد الملك ، يعرف بالطبيخي . ترجم له الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين (١) ترجمة قصيرة ، ولكنها غنية وهامة ، لأنها صادرة عن مؤلف ثقة في بابه ، معاصر لصاحب الترجمة (٢) . وذكره أيضاً ابن الفرضي في كتابه تاريخ العلماء والرواة (٣) . ولا تكاد تزبدنا ترجمته هذه شيئا كثيرا عما في الطبقات . قال الزبيدي و وكان ذا علم باللغة والشعر ، وكان له حظ من علم العربية ، وكان بصيراً بمعاني الشعر ، حسن التلقين لمن تبلشد فهمه عنها . وكان يقربها ويضرب الأمثال فيها حتى عرف بذلك ، وتنافسه الملوك فلم يؤدب وكان يقربها ويضرب الأمثال فيها حتى عرف بذلك ، وتنافسه الملوك فلم يؤدب واضحة . فقد عرف أنه عالم باللغة وعالم بالشعر . وأن مهنت كانت التعليم ، وأنه تميز بطريقة محدت له في تعليم الطلبة وتقريب معاني الشعر إلى أذهانهم ، وأنه زاد على ذلك في قدرته على تفهيم الطلبة ذوي الذهن المتبلد . وكل هذه وأنه زاد على ذلك في قدرته على تفهيم الطلبة ذوي الذهن المتبلد . وكل هذه خسائص رغيبته إلى ذوي الجاه والسلطان . فأدب أولادهم ، واستغنى بتعليم أبناء الشراة عن سواهم ، ونقل الزبيدي عنه أنه كان وخيراً ديناً (١٤) » .

ا طبقات النحويين واللغويين الزبيدي \_ تحقيق محمد أبر الغضل ابراهيم \_ ط الحانجي
 بمصو \_ صفحة : ٣٢٩ .

٢ ) توفي اازبيدي سنة ٣٧٩ .

٣ ) تأريخ علماء الأنداس - ابن الفرضي - ط الدار القومية ١٩٦٦ - القسم الثاني .
 صفحة ١٦٢ - ١٦٣٠ .

٤ ) الطبقات : ٣٢٩ .

وذكر ابن الفرضي أنه كان « رجلًا طاهراً (١) ». ولعل هذه الصفات الشخصية من خلق عال ودين قويم ، مما زاد في شهرته وفي تقريبه إلى بيوت ذوي الجاه والسلطان .

### أخباره:

لا نكاد نعرف شيئا واضحاً عن دقائق ثقافة الطبيخي ، ولا عن شيوخه أو تلامذته ، وقد نقل الزبيدي في ترجمة أبي عبدالله الفابي (۱) ، أن الطبيخي أخذ عنه . وجاء في ترجمته أنه «كان من أحفظ الناس لأخبار أهل الأندلس وأشمار شعرائهم وأنه كان ذا فهم بارع وخلق نبيل » ثم قال : «وكان ينقراً عليه شعر حبيب ، وعنه أخذ أبو العباس الطبيخي » (۱) . وقال ابن الفرضي في ترجمته إنه نقل بعض خبر الطبيخي عن عبد الرحمن بن سعد (١) ، ولم يفصح عن هذا الرجل بشيء . وفيا سوى ذلك لا نجد له أخباراً أخرى ، ونستطيع أن نتوقع أنه درس ثقافة عصره على شيوخ ذوي عناية مثل شيخه السالف ، ولعله أفاد من قدوم أبي علي البغدادي إلى الأنداس ، وأخذ عنه بعض مساحمه من شعر ورواية .

أما مؤلفاته فقد ذكر الزبيدي أن له « شروحاً في شعر حبيب وصريع" » وصفها بأنها « قريبة مبسوطة (١) » وقال ابن الفرذي « كشرح شعر أبي تمام الطائي ، وشعر مسلم بن الوليد ، فأخذ عنه الناس هذه المشروحات ، وكان مؤدباً بعيد الاسم في التأديب (٧) » ؛ ولا نقع على ذكر غير هذين الكتابين .

١ ) تاريخ علماء الأنداس ٢ : ١٦٢ .

٢) الطبقات : ٥ ١ ٣ .
 ٤) ابن الفرضى : ٢ : ٢٦٢ .

٣ ) طبقات الزبيدي ؛ ه٣١٠ .

٦ ) ابن الفرضي : ٢ : ١٦٢ .

ه ) طبقات الزبيدي : ٣٢٩ .

٧) قي التكملة ١ : ١٧ ؛ في ترجمة محمد بن رزق الله بن مطرف ، وهو مجن رووا عن أبي بكر عاصم بن أبوب البطليوسي ، أن له «في شعر حبيب بن أوس المطبيخي اختصاراً أفاد به ، وأضاف اليه من غيره ما دل على مكانه من النباعة » . والإشارة إلى شرح الطبيخي على ديوان أبي تمام . انظر التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار - طبعة عزة المطار - نشر الخانجي - مصر .

ولعله انشغل بالتدريس والتعليم الذي كان يدر عليه ربحـــا وفيراً ، وأكب على شاعرين يفضلها ويتذوق شعرهما ، بالشرح والتحليل ، بمــا يلائم غرضه من التعليم أيضاً .

ديوان مسلم : في سنة ١٨٧٥ نشر المستشرق الهوامدي ميخائسيل ده خويه ديوان مسلم بن الوليد بشرح أبي العبساس الطبيخي لأول مرة عن ( نسخة مغربية سافرت معه إلى خزانة ليدن من أعمال هولندة (١) » ، و طبيع بعمد ذلك عدة مرات ، إلى أن حققه الدكتور سامي الدهان تحقيقاً علمياً ونشره في دار المهارف بمصر ؛ وقدم له بدراسة وافية (٢) » . و مخطوطة الديوان – وهي فريدة – لا تضم كل شعر مسلم ، ولا ما شرحه منه الطبيخي ، بفعمل عوادي الزمن التي أتت على بعض أوراق النسخة ، « فهمذه الخطوطة في أغلب الظن تحوي مختارات من شعر مسلم بن الوليم ، وتروي عيون شعره (٣) » . وأثنى المحقق على عمل الشارح في كتابه وألحقه بالمشهورين من الأندلسيين من الشراح المحتار كابن أبوب البطليوسي والأعلم الشنتمري (١٤) .

والموجود من الديوان كما حقق ذلك الدكتور الدهان قسمان من ثلاثة ، هما الثاني والثالث ، ويقع هذا من طبعتة ما بين صفحة ١ و ٢٩٨. ويضم ٧٥ خمساً وسبعين قصيدة ومقطوعة. ويلاحظ أن القسم الضائع أخفى مصدر رواية الطبيخي : أهي عن القالي أم عن غيره ؟. والموجود من شعر مسلم في شرح الطبيخي نحو ١٨٠٠ بيت ، في حين ان القرائن تدل على ان نسخة الطبيخي لو كانت كاملة لما زاد ما فيها عن نصف شعر مسلم الأصلي (٥٠ ولا نزيد في تفصيل أمر الديوان عن هدا ، وهو متوفر بين أيدي الدارسين .

١ ) صفحة م ٤ ه من ديوان مسلم .

٢) شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد المتوفى سنة ٢٠٨ مـ عني بتحقيقه والتعليق عليه الدكتور سامي الدهان عضو الجمع العلمي العربي بدمشق ـ نشر دار المسارف عصر ـ ١٣٧٦ ـ ٧ ٩٥٠ .

٣) صفيحة م ٢١ . ٤) صفيحة م ١٥ . ه) صفيعة م ٢٠.

شرح الطبيخي: ذكرت أن الشارح لم يبين لنا مصدر روايته ، لفقدان القسم الأول من الديوان على ما يظهر ، ولكنا نلاحظ أنه يشير في بعض المواضع إلى روايات أخرى ينبه عليها . ففي القصيدة الأولى أورد البيت الرابع والستين ، وهو:

وقمت بالدين يوم الرس فاعتدلت منه قوائم ُ قد أوفت على مَيكِ وقال فيه : ويروى : منه دعائم قد أوفت على زلل ، ويروى وقمت بالملك(۱) » .ويذكر الروابتين ويرجح في شرحه إحداهما ، وأورد البيت الثاني من القصيدة السادسة وهو :

لله واش رعى زوراً ألمّ بنا لوكان يمنعنا في النوم أحلاماً ثم علق في ذيــل الشرح بقوله و والرواية بلو أحسن من الرواية و بإن كان (٢) ، . وقد يردُّ الرواية نهائياً (٣) ، كا سنفصل بعدُ .

وهو لا يقدم للقصائد بمقدمات طويلة، وحسبه في ذلك ذكر غرض القصيدة العام، أو فيمن قيلت إن كانت مدحاً أو هجاء أو ما شابه ذلك. وبدأ الموجود من شرحه بقصيدة قال فيها ، مفتتحاً القسم الثاني : « قسال صريع الغواني سواسمه مسلم بن الوليد الأنصاري - يمسدح يزيد بن مزيد الشيباني (٤) » . وفي القصيدة الثانية « وقال أيضاً يمدح سهلا (٥) » . وفي الثالثة « وقال أيضاً يتغزل ويصف الخر (٦) » ، وهكذا .

۱) صفحة: ۲۰ ، ۳) صفحة: ۲۱ ، ۳) صفحة: ۱۵ ،

٤) صفحة : ١٠ ه ) صفحة : ٢٤ . ٢ ) صفحة : ٣٣ .

٧) صفحة : ٣٨ . ٨) صفحة : ٥٠ . ٩) صفحة : ٣٠ . ٩

١٠ ) صفحة : ٣٢ .

ورواية أخرى لبيت من الشعر ، توجّه معناه بتغير روايته (۱). وهو يبرهن على اطلاعه الواسع باحتجاجه بالقرآن الكريم ، وأمشال العرب ، ومناقشاته للروايات ، وتقليبه المعاني على وجوهها المحتملة . ولكن خروج الشارح عن شرح الألفاظ وتبيان المساني إلى ما سوى ذلك كان قليلا ، يكتفي منه باللمحة والإشارة والاختصار . فمن ذلك إشارته الى انتصار صريع الفواني للطرماح – بعد موتة بزمان – ويعلل ذلك بجامسع أنها من طيء قال صريع :

أحمي أبا نَـفَسَر عظام حَـفيرة دَرست وباقي عزها لم يَدُرُسُ وقال في الشرح د . . وأبو نفر هو الطـترمـتاح الشاعر ، وكان يهجو قوم الفرزدق ، وقد قال :

تميم بطرق اللؤم أهدى من القبطا ولو سلكت سبل المكارم ضلت وكان شاعر عارض شعر الطرماح بعد موته ، ونقض عليه في أيام (صريع) فاحتمى عنه صريع لطيىء إذ هي من اليمن فرد على الطرماح ، فأراد أن يشكر طيناً على ذلك (١) ».

ولا يخلو شرحه من إشارات تاريخية لا بد منها كحديث. عن الوليد بن طريف الشاري (٣) لأن الممدوح حاربه وقتله ، ومن أمثلة إشاراته التاريخية السريمة هذه ، ما جاء في مطلع القصيدة العاشرة من ديوان صريبع (١) وفيها : « وقال يمدح يزيد بن مزيد الشيباني :

لولا سيوف ُ « أبي الزبسير » وخيله نشر َ « الوليد ُ » بسيفه الضحاكا يقول : لولا سيوف أبي الزبير ، نشر الوليسد أي ابن طريف الخسارجي الضحاك الخارجي ، أي قام مقامه في الشر . وقال : أحيى فلان أيام جده في

١) صفحة : ٣٠٠ . ٢ ) الديوان : ١٣٨ .

٣ ) انظر مثلًا صفحة ٢٧ . ٤ ) الديوان صفحة ٧٧ .

الشرف إذا قام في الشرف مقامه. والضحاك هذا خارجي قتله مروان بن محمد . والوليد بن طريف خارجي خرج على هرون الرشيد ، فأخرج إليه يزيد فقتله . وكان يزيد بن مزيد له كنيتسان . كان يكنى في الحرب أبا الزبير ، وفي غير الحرب أبا خالد ». فهو أجمَل في هذه السطور شرح معنى البيت وبعض لفظه ، وعر"ف بايجاز شديد بالأعلام الواردة فيه ، ومناسبة ذكرها في مطلع القصيدة ، وربط ذلك بالمنى العام .

ويتضح لنا من النتف المبعثرة من الإشارات أنه كان على ثقافة واسعة ، اختصر منها الكثير جهدة ، وأضرب عن كثير ، مكتفياً بما يوضح المعنى ، ولعله أراد ألا يصرف قارئه – أو تلميذه – عن المعنى ، بالدرجمة الأولى . قال صريع من أبيات تعرّض فيها لوصف جارية تضرب بعودها :

تُضاحكه طوراً وتُبكيه تارة خدليَّجة هيفاء ذات ُ سُوى عبل « يقول : تضحك المود مرة وتبكيه تارة . بإضحاكها له أنها تلح على الزير والمثنى . فكان المود يضحك عند ذلك ، وتلح على المثلث ، والبم ، فكان المود يبكي عند ذلك لأن البم غليظ الصوت ، وهو إذا قرن بالزير كمثل النجاة مع القلمية ، والخدلجة الحسنة الخلق (١١) » .

وإذا عدنا الى الزبيدي في ترجمته وجدنا قوله ﴿ وَكَانَ يَقَرَّ بِهَا( مَعَانَي الشَّعَر ) ويضرب الأمثال فيها ﴾ . وسنكتفي هنا بمثالين ٬ سنفيد منها من جانب آخر. فهو يشير إلى إعراب كلمة أو جملة حين يرى ضرورة ذلك لإيضاح المعنى لا تفضلا أو تزيئداً ﴾ ، قال صريع (٢) :

أما كفى البين أن أرمى بأسهُمِه حق رماني بلحظ الأعين النشجُل ما جنى لي وإن كانت مئنى صدقت صبابة خُلسَس التسليم بالمقل و كانه قال : خلس التسليم يقول : د مما جنى لي صبابة "خلس التسليم بالمقل و كانه قال : خلس التسليم

١) الديوان صفحة : ١٠ ٤ - ١١ . ٢ الديوان صفحة : ٣

ولف ما جنى لي صبابة . أي من الأمر الذي جنى لي صبابة . و «خلس» رفع بالابتداء . و « مما جنى لي صبابة » خبر الابتداء . ونصب صبابة بجني ، وفي « جنى » ضمير ما مرفوع بفعله . وفعله جنى . ومثله « من الذين جنوا لى صبابة زيد » . وقال قوم : إن صبابة مفعول لخلس التسليم ، وان خلس التسليم رفع بجنى . وإنما دخل عليه في ذلك الغلط من طريق قولك : « من الدار جنى لي صبابة زيد » . فقولم من الدار ظرف لا ضمير له في جنى . وجنى فعل فارغ من الضمير ، وزيد فاعله كأنك قلت : جنى لي زيسد صبابة من الدار . وقوله : « وإن كانت منى صدقت » أي وإن كانت منى التي كنت الدار . وقوله : « وإن كانت منى صدقت » أي وإن كانت منى اليي نغتص علي أمن البين نغتص علي رؤيتهم . والخلس جمع خلسة ، وهي استراق اللحظ نخافة الرقباء . هذا الذي رؤيتهم . والخلس جمع خلسة ، وهي استراق اللحظ نخافة الرقباء . هذا الذي

وهو يحتج في مواضع مختلفة بالشواهد الشمرية لتأييد شرحه لمعنى كلمة من الكلمات ( ٤ ) ه ( ١٦ ) ١٩ ( ٢٨ ) ٥٥ ( ٥٥ ) ٧٥ ( ١٠ ) . الخ » . واحتج لمعنى من المعاني بشطر من أبي تمسام ( ٧٠ – ٧١ ) وأشار مرتين الى الأمثال ( ٣٧ ) ٧٠ ) . وأشار مرة واحدة الى ضرورة من الضرائر الشمرية دون ذكر كلمة الضرورة (١١) . قال صريم :

سلِ الناس إني سائلُ الله وحدَه وصائنُ عِرضيعن فلان وعن ُ فلِ الشوح : « أي وأصون عرضي - يمني نفسه - عن فسلان وعن فلان وحذف من فلان الثاني الألف والنون استخفافاً وللقافية كا ترى (٢) » .

السرقات : ويعرض بسين الفترة والأخرى الى سرقات صربم الغسواني أو السرقات منه . وهو أشار الى نحو خمسة عشر مثلا . ويعبر عن السرقة بـ الآخذ حينا ، وأن « مثله » لفلان ، و « هذا كقول القائل » . وعبر بالأخذ صراحة

١) فقل ابن عبد ربه في الممقد أن ( فل ) تستعمل ضرورة بدلاً من فلان ؛ ؛ ؛ . .

٢ ) الديران صفحة : ٢٦ .

أربع مرات فقط ، ذ ككر بيت صريع :

أن الفراق من اللفاء أديــــلا

تالله ما جهل السرور ولا الكرى وقال : أخذه حسب فقال :"

أترى الفراق يظن أني غافل عنه ، وقد لمست يداه لمسسا (١) هذا عن سرقة ابي تمام من صريع . وفي موضع آخر (١٢) ، قال صريع : فإن تبقني الأيام تجنبني المصا وإن تفنني فكل حي لما أكل ... وأخذ هذا المنى من قول لبند بن ربيعة حيث يقول :

أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع وأشار الى أخذ العباس بن الأحنف أحد معاني صريع ("). ووصف مواطنه ابن عبد ربه بالأخذ من صريع ، مع انه اعترف بأن ابن عبد ربه نقل المنى من شيء الى شيء آخر ، قال صريع :

الطُفُ المزاج لها فزاين كأسها بقلادة جُملت لها إكليلا ... وإنما يريد أن الماء أحدث لها ( للخمر ) عند المزاج زَبداً كالدر أحدق بحيطان كأسها . وأخذ ابن عبد ربه هذا الممنى وجعله في وصف الدمع : وكأنما غاض الأسى بحفونها حتى أتاك بلؤلؤ منثور(نا).

هذا عن تمبيره بالأخذ . وهذه نماذج من رأيه في مماثلة الشمر بعضه لبعض .

قال صريسع في الخر :

ومانحة شُرَّابها الملكَ ، قبوة « . . . ومثله للأخطل :

إذا مــا نديمي علـــني ثم علـــني خرجت أجر الذيلخلفي كأنني

مجوسية الأنساب عمسلمة البعل

ثلاث زجاجات لهن هدير علىك أمار المؤمنين أمار (١٠) .

٢ ) الديوان : ١٠٠ - ١٨

٤ ) الديران : ٧٠ .

١ ) الديوان : ٤ . .

٣ ) الديوان : ١٠٣ .

ه ) الديران : • ٣ .

ولم يملق بأكثر من ذلك ، ولعله رأى أن مسلماً اختصر معنى البيتين في فقرة واحدة وزاد في بيته معاني أخرى فسكت عن أن يسمي ذلك أخذاً أي سرقة مباشرة ، ولكننا نقر بأنه لم يشر مرة واحدة صراحة إلى شيء يشبه هذا الكلام . وقد يكون رأيه في الماثلة لسبب وجيه ، فأبو نواس معاصر لمسلم ابن الوليد ولايملك أن ينسب المعنى الى واحد قبل الآخر . « قال صريع : تصد بنفس المرء عما يغمثه وتنطق بالمعروف ألسنة البخل

... كا قال أبو نواس : ﴿ وَتَنزِل درة اللَّحِن الشَّحِيحِ (١) ﴾ .

وإن كانت الصيغة التي أورد بها الشارح حديثه توحيبسبق أبي نواس . وقد يعني بالماثلة أن الشاعر أخذ بعض المعنى ٬ دون تمامه . ﴿ قَالَ صَرَبُّ عَا

ورُسُنَ والمينُ للتوديع واكفة إنسانُها من مَسيل الدمع في صعد ... ومثله لذي الرمة :

وإنسان عيني يجسر الدمع تارة فيبدو ، وتارة يجم فيغرق (٢٠ ه.

ولا شك في أن الدراسات النقدية الخاصة بالسرقات في المشرق لم تكن قد اكتملت وانتهت (٣) ، ولا ندري أيضاً ماذا كان بين يدي الشارح من كتب عالجت هذا الموضوع على وجه من الوجوه. ويظهر من قسلة ما تحدث عن السرقات في شرحه دون ذكر كلمة السرقة أنه كان يزين شرحه بدلك ، ولا يعني نفسه بتحقيق سرقات صريع ، ولا السرقات منه ، وإلا لكان اتخذ موقفاً أكثر وضوحاً وأدق اصطلاحاً.

البديع : ثارت حول طريقة مسلم بن الوليد مناقشات كثيرة في المشرق ، فقد قال فيه الجاحظ عند حديثه عن البديم (١٤) : ومن الخطباء ممن كان يجمع

١) الديوان : ٣٦.

٣ ) مشكلة السرقات في البقد العربي - محمد مصطفى هدارة - نشر مكتبـة الأنجار المصربة - سنة : ١٩٥٨ .

٤) البيان رالتميين للجاحظ \_ تحقيق عبد السلام هارون \_ الطبعة الثانية \_ ١:
 ص ١٥.

الخطابة والشمر الجيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن؛ كلثوم بن عمرو المتابي وكنيته أبو عمرو ، وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله في البديسع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء المولدين. كنحو منصور النمري ، ومسلم بن الوليد الأنصاري وأشباهها ، وافتتح ابن المعتز كتسابه (البديسع) بالحديث عن طرائق المحدثين ومنهم مسلم بن الوليد فقال : « قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه المشحد ثون البديسع ، ليتعلم أن بشاراً ومسلماً وأبا نواس ومن تقييلهم وساسك سبيلهم لم الشارح لم يشر إلى شيء من ذاك ، ولا أثار له جدالاً . وهو مع إشاراته القليلة الشارح لم يشر إلى شيء من ذاك ، ولا أثار له جدالاً . وهو مع إشاراته القليلة الساذجة عن التشبيه ، والاستعارة ، ولم يزد على ذلك . وكان كثيراً ما يشرح يدلنا من أين استقى ولا من أين نقل. وهو اكتفى بعرض بعض المعلومات القليلة الساذجة عن التشبيه ، والاستعارة ، ولم يزد على ذلك . وكان كثيراً ما يشرح المعنى المقصود بالتشبيه أو الاستعارة دون الإشارة الى اسميها، وحين يذكر ذلك المعنى المقصود بالتشبيه أو الاستعارة دون الإشارة الى اسميها، وحين يذكر ذلك فنادراً ما ينبه على طرف من أطراف الاصطلاح الى وقته .

كان الشارح يميز كل تشبيه ويشرح المنى المقصود بكل وضوح ودقة ولكنه لم يكن يلتزم القول: شبه كذا بكذا ، ولا تبيان أركان التشبيه ، إلا ما جاء من إيضاح بغير كلمات الاصطلاح الذي صار معروفاً فيما بعد . وسنقف على بعض تشبيهات صريح ، ونقتبس معالجة الشارح للتشبيه فحسب .

قال صريع:

كأن حباب الماء حين يَشجُهُما لآلىءُ عقد في دماليج أو حجُلُ قال الشارح وشبه الزبد بالاؤلؤ (٢٠)، وخرج إلى شرح المفردات وجُملة المعنى. وهنا أورد كلمة (شبه).

۱) انبديم لابن المتز ـ نشر عبد المنعم خفاجي ـ مطبعــة مصطفى الحلبي : ١٣٦٤-١٩٤٥ . ص : ١١٠ . ٢ ) الديوان : ٢٩ .

قال صريع:

كأن فنيقاً بازلاً شـُك مُخره إذا ما استدرت كالشماع على البَرْل

قال الشارح: « يقول كأن صبيبها إذا ثقبت هذه الخابية كصبيب دم انبعث من نحر جمل فنيق أي أبيض حين نحر. والنحر أن يطعن في ثغرت ، وهي النقيرة في أصل حلقه ، فتبلغ الحديدة إلى داخل صدره . وجعله فنيقاً أي أبيض ليستبين مع ذلك حمرة الدم (١) » . فهو هذا شرح معنى الاستعارة وجاء بالكاف بين طرفي الكلام إشارة إلى مشبه ومشبه به ، ولم يستعمل كلمة (شبه) التي كان استعملها في البيت السابق ، لفكرة لم يُغض في شرحها .

وهو يدرك معنى الاستمارة كما شرحها وبيتن أمثلتها ابن المعتز في (البديع) (٢) فيقول إن الشاعر أجرى كلامه على الاستمارة أو على سبيل الاستمارة أو استمار كذا . ويشرح الممنى بعد ذلك على يتلاءم مع فهمه للاستمارة . قال صريح (٣) :

«وقمت بالدين يوم الرس فاعتدلت منه قوائم قد أوفت على ميل « . . . وجمل للدين دعائم على الاستعارة . يقول ليزيد بن مزيد : نصرت الدين وكاد أهله يغلبون . هذا الذي أراد » . ونجد إشاراته للاستعارة صريحة في مواضع أخرى مختلفة (٤) . ولكنه لا يلتزم ذلك ، بل قسد يشير إلى جانب التشبيه من الاستعارة صراحة ، دون التصريح بالاستعارة نفسها .

قال صريع عن الخر:

«أماتت نفوساً من حياة قريبة وفاتت فلم تطلب بتسبل ولا ذكل ... ريد أنها أسكرتهم ، فشبه سكرهم بالموت ... ه (ه) وإذا كنا لانطالب الشارح بايضاح كل ملاحظة بلاغية أو التنبيه اعليها ، فان ما ذكره الشارح وأورده لا يتناسب مع مكانة صريع الغواني من (البديع) ولا مع ما ملاً به

١) الديران : ٣٩ . ٢ ) البديسع : ١٩ رما يعدها .

٣ ) الديوان : ٢٠ . ٤ . ٢٠ .

<sup>. )</sup> الديران : ٣٨ .

ديوانه من تشبيهات واستمارات وكنايات ، وفنون أخرى بديعية كانت لا شك معروفة زمن الشارح ، شائعة .

ملاحظات ذوقية نقدية : انصب اهتمام الشارح على المعاني وإيضاحها ، وجعل من اهتمامه الدَّقيق باللغة واسطة أمينة لذلك . وبهذه الحاسة كان يميز بين الروايات المختلفة ويرجيّح . وكان يعضد آراءه بما يلائم من شاهد لغوي أو مأثور شعري أو قول عالم مشرقي مشهور . قال صريح في الخر :

د شققنا لها في الدن عيناً فأسبلت كا أسبلت عين الخريد بلا كُمُحل يقول: شققنا لها في الدن عينا أي ثقباً فأسبلت أي قفاضت كا فاضت عين الحريد بدمعها بلا كحل. قال أبر عمرو بن العلاء: يقال امرأة خريد وخريدة وهي الحيية أي المحتشمة . وقد وقع في بعض الروايات: (عين الخريدة بالكحل) واعتل له بعض الناس بأن قال: إنما أراد بذكر الكحسل الزفت الذي يكون حوله ثقب الخابية محدقاً لها كإحداق الكحل بالمقلة والأول أجود والحسن بن هانيء البصري:

فضت خواتمها في مثل واصفها عن مثل رقرقة في جفن مرهاء (١١). وردًّ رواية أحد الأبيات لخالفتها أصلا في اللغة ، قال صريح :

« والناس كليهم لضينتي واحد ثم اختلاف طبائع في أنفس

. . ووقع في بعض الروايات : والناس كلهم لصينو واحد « وكيف يكون هسذا صواباً ، والصنو ليس يكون صنواً حتى يكون له صاحب مثله . وأصله النخلتان تنبتان في أصل واحد وجذوعها مختلفة (٢٠ . . » ، فرجح هناك رواية ، وردً هنا أخرى . ويصل به حسه إلى التشكيك في رواية بيت ـ لم يشر إلى غيرها ـ ويكاد ينفي نسبته الى صريع ، وهو :

« ظللنا نشوف الجلد بالجلد لا نرى له ولها في طيب مجلسنا قدرا وقع في الرواية : «نشوف الجلد بالجلد» وليس هذا الكلام يشبه كلام صريع

١) الديران : ٣٨ . ٢ ) الديران : ٣٨ ـ ٣٩ .

لأنه معقد في شعره وصف العفاف « لا نرى لها – يعني الخر – في طيب مجلسنا قدرا . ولو روى « نشوف اللمو بالراح لا نرى له ولها في طيب مجلسنا قدرا لكان حسنا (١) » .

وهو في ذلك كله يصدر عن ثقافة عربية ، وعن تقدير للقيم الشعرية العربية تذكرنا بآراء ابن قتيبة « وليس لِتسَأْخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين (٢) » . فهو يعرض بعض شعر صريع الغواني على تلك القيم ، ويرجّح مذهب المتقدمين . قال صريع :

و وتجنب الحفراء إن سيوفهم حدث وإن قناتهم لم تضرس

يقول السحابة أمطري الأنصار ﴿ وتجنبى الخفراء إِن سيوفهم حدث ، أي جمع حديث ، وإن قناتهم لم تضرس . ولو قـال : ( إن قنيهم حدث وان سيوفهم لم تضرس ) لكات أجود لأن الشعراء إنما تصف بالفلول السيوف ، وتصف الرماح بالانقصاف . والحفراء قوم بأعيانهم (٣) » . وناقش مسألة أخرى بالطريقة نفسها (١٤) . وعلق على قول صريع :

إذا ما بدا رُفع الأستار عن ملك تُلكسى الشهود به نوراً وإظلاماً بقوله : « وهذا من بديع الكلام (\*) » . وأغلب الظن أنه استحسن المعنى العام للبيت ، لأنه لم يشر قط إلى الطباق في شرحه لنوجه الكلام إليه .

ولا نعدم بعض الإيشارات الأندلسية وهي قليلة جداً ، ولا دخل لها يجوهر شرحه الذي قال قال فيه محقق الديوان إنه شرح مشرقي الروح. فقد رأينا ملاحظته الفريدة عن سرقة ابن عبه ربه من شمر صريع الفواني . وشرح كلمة المهامه بالفنحوص (٦) . وشرح قول صريع (٧) .

حتى إذا الفحرُ استضاء أنختسُها للأذوق نوما أو أصب ملللا

٣ ) الديوان : ١٣٦ . ٤ ) الديوان : ١٠٥٠

الديران : ٢٦ .
 الديران : ٩٠ .

٧ ) الديوان : ٩ ه .

ويقول: مشيت طول الليل حتى إذا الفجر استضاء أنختها لأذوق نوما أو أصيب مليلا ، أي خبراً مماولا وهو المطبوخ في الملة. وذكر أبو حاتم أن الملة: الموضع الذي يطبخ فيه الخبز. وأهل الأندلس لا يعرفون المسلة إلا التي يطبخ الخبز في قوش منها ١١٠ ، مستعل من الأرض قـــد صار موسطها بين أرضها وسقفها ». فهو ينبه قارئه إلى خلاف في استعمال الكلمة بين ما ورد في الشعر الشرقي ، وبين ما آل اليه استعمالها في الأندلس.

وفي موضع آخر قال صريع (٢):

وأطلبَّت بمجدافيِّن يعتبَورانها وتقوَّمها كبحُ اللجام من الدبر

يقول: (أطلت السفينة بمجدافين يعتورانها أي مقدافين يتداولانها. وقومها كبح اللجام من الدبر) أراد باللجام همنا الرجل رجل المركب ، وهو الذي يقول له أهل البحر في الأندلس الأشباطة (٣) وبه يقوم المركب كا يقوم الفرس باللجام. » وهذه الاشارات على قلتها أثر أندلسي طريف في هذا الشرح المبكر من الشروح الأندلسية. وما ندري فلعل المؤلف ضمّن أول كتابه وقسمه المفقود معلومات كثيرة وملاحظات هامة.

وخلاصة ما نقول في طريقة شرحه إن الشارح كان يشرح كل بيت بمفرده في أغلب الأحيان ، ويكون شرحه الكلمة الغربية بكلمة مرادفة أو جملة ،

١ ) الديوان : ٩ ه وانظر دوزي ٢ : ٩ ٩ ٤ ونقل عبارة الطبيخي .

٢ ) الديوان : ١٠٩ .

٣) في كتاب ( لحن العامة ) لابن هشام اللخمي مقتطعات نشرها الدكتور عبد العزيز الأهواني في مجلة معهد الخطوطات المجلد الثالث ٧ ٥ ٩ ١ ـ فصلة صفحة : ١ ٦ ما نصه : يقولون للتي يمسكها الملاح الإسباطة ، والصواب الخيزرانة , وقيل إن الخيزراند. السكان . قال النابغة :

يظل من خوفه الملاح ممتصماً بالخيزرانة بعد الأين والنجد وقيل الخيزرانة المردى ، وكل خشبة ناعمة لينة فهي عنسد العرب خيزرانة ، وانظر درزي : ١ : ٧ ١ قال في إشباطة : وتفسيره بالسريانية عصا الراعي .

ويستعين على ذلك حين يرى حاجة ماسة بالشواهد الشعرية أو الآية من القرآن الكريم . ثم يشرح معنى البيت ، شرحاً مبسوطاً وبخاصة المعاني الخفية أو الدقيقة ، ويستخرج معساني الشاعر المستترة وراء الاستعارات والكنايات والتليحات . ويستمين كثيراً بألفاظ الشاعر نفسه مضمناً إياها في شرحه . وكان يشير بعض الإشارات القليلة في التساريخ أو الاعلام ، وتركز اهتامه على شرح المعاني بالدرجة الأولى مستميناً بثقافة لغوية جيدة ، وثقافة عربية عميقة تدل على اطلاعه على كثير من التراث المشرقي .

## سشرح ديوان المتنبي لابن الإضلياب \*

#### 111- 404

عداد ابن حزم فضائل بلده الأندلس وذكر من رجالاتها من شهد له بالبروز والنبوغ منذ بدايتها إلى عصره ، وكان بمن نال ثناءه نحوي أديب من قرطبة ، فقال في حديثه عن تآليف الأندلسيين في الشعر و وبما يتعلق بذلك شرح أبي القاسم إبراهم بن محمد بن الافليلي لشعر المتنبي ، وهو حسن جداً ، . وهي شهادة ذات مغزى كبير ، لأنها صدرت عن رجل خبير عالم بالأندلس وأهلها ، وشارك في علوم شق (١١) .

<sup>\*)</sup> ترجمته في الذخيرة لابن بسام - القسم الأول - الجملد الاول ٢٤٠ - ٢٤٢ ، وانظر تمريض ابن شهيد بابن الافليلي ٣٣٠ - ٢٤٠ ، وذكره في الصلة لابن بشكوال ٣٣١ - ٢٤٠ وبفي المحيض ابن حرم عليه . وفي بغية الملتمس للضيي صفحة ٩١ ، الترجمة رقم ه ٨٤ واعتمد في معظمه على الحميدي ، وفي إرشاد الأريب لياقوت ٢٤٤ ( طبعة مصر ) ، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان - طبعة الشيح عبي الدبن عبد الحميه الأولى ٧١٣١ - ٨٤١ ١ : ٣٣ - ٤٣ وفي بغية الوعاة للسيوطي - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم - الطبعة الأولى ١ : ٢٢٤ ، ومعظمها من ياقوت وفي إنباه الرواة على أنباه الرواة للقفطي - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم دار الكتب المصرية ٩٢٦ - ١٩١٠ - ١٩٤٠ وشدرات الذهب ٣٠ ٢ ٢ ، ومعجم البلدان ياقوت ( ليبنويم ٢١٨٠ ) ١ : ٣٣٠ ورنقل عن ابن بشكوال . وله ترجمة في المغرب ١ : ٧٧ - ٣٠ ، ونقل ما قالد ابن ونقل عن ابن بشكوال . وله ترجمة في المغرب ١ : ٧٧ - ٣٧ ، ونقل ما قالد ابن شهيد ، عن ذخيرة ابن بسام . وشذرات الذهب الذهبي - ط القدسي ، ١٣٥٠ مصور - ج٣ : ص ٢٦٦ ،

### ترجمته :

ابن الافليلي هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا . . بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المعروف بابن الافليلي ، وهو من أهل قرطبة . وحدث أحد الذين رووا عنه وهو أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني قال و أخبرني أن إفليلا (۱) قرية من قرى الشام ، كأن "هذا النسب اليها (۱) » . ولد في شرال سنة ٢٥٠ وتوفي في ذي القعدة سنة ٤٤١ ، فهو 'عر طويلا وأدرك زمناً من الدولة المروانية ، وعاصر الفتنة التي زعزعت هيبة الخلافة ثم أدرك زمناً يسيراً من عصر ملوك الطوائف . ويلقب في بعض المصادر بالوزير ، لأنه كنب لأحد خلفاء بني أمية زمناً يسيراً ، ونقل ابن بسام قصته عنابن حيان المؤرخ الاندلسي فقال : و واستكتبه محمد بن عبد الرحمن المستكفي بعد ابن برد فوقع كلامه جانباً من البلاغة ، لأنه كان على طريقة المعلمين المشكلفين ، فلم يجر في أساليب الكتاب المطبوعين ، فز هد فيه » (٣) . وقد حكم المستكفي الاندلسي في ذي الكتاب المطبوعين ، فز هد فيه » (٣) . وقد حكم المستكفي الاندلسي في ذي مئة ، فكانت دولته سبعة عشر شهراً صعاباً نكدات ، سوداً مشورهات

الرواة ١ : ١٨٣ بكسر الهمزة ومد الألف بلا همزة ( إفليلا ) . وابن خلسكان في الرواة ١ : ١٨٣ بكسر الهمزة ومد الألف بلا همزة ( إفليلا ) . وابن خلسكان في وفيات الأعيان ١ : ٣٤ ينقل ترجمته – درن أن يمين صراحة – عن ابن بشكوال نقلا شبه حرفي ، ولما انتهى من ترجمته قال « والإفليلي بكسر الهمزة وسكون الفساء وكسر اللام ، وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها لام ثانية ، هذه النسبة الى الإفليل وهي قوية بالشام كان أصله منها ٤ . والعبارة الأخيرة من ابن بشكوال أيضاً وينفرد ابن خلسكان ويتابعه الذهبي في شذرات الذهب بتمريف المدينسة وضبط لفظها . وفي ياقوت ( البلدان ) ١ : ٣٣٣ . « أفليلا » بفتح الهمزة ، ثم نقل ترجمته عن ابن بشكوال . ويزيد ياقوت همزة ترجمته عن ابن بشكوال . ويزيد ياقوت همزة متطرفة في آخر الكلمة ، يمكن أن يكون طابع الصلة الأول سها عنها لاحتال رسمها مدة فوق الألف الأخيرة ( إفليلا ) أما ابن خلكان فلا ندري من أين أخذ الا أن يكون اجتهد ، قياساً على حذف ياء النسب . ويظل ياقوت أرجح الآراء .

٢ ) الصلة ١ : ٣٠ ، ونقله القفطي ١ : ١٨٣ .

٣ ) الذخيرة ١ - ١ : ٢٤١ .

مشؤومات (١) ، وأنحى ابن حيان على المستكفي وهجن ساوكه وخطت فوصفه بالغفلة والانقطاع إلى البطالة ، والجهالة ، ووصفه بسوء التدبير وأنه قد و تسمى بالوزارة في أيامه مفردة ومثناة أراذل الدائرة ، وأخابث النظار فضلا عن زعانف الكتاب والخدَدَمة (١) ، وإن المستكفي ارتقى بكثير من ضعاف الفقهاء وأصاغرهم إلى منزلة الشورى وسمة الفتوى . وصب المؤرخ غضبه ، وصور البلاد بأنها كانت في أسوأ حال . وهو عالم نحوي أديب ، تصدر للاقراء فدرس الناس عليه ، وتلقوا اللغة والادب والنحو . وقال فيه معاصره الحسميدي ونم وكان متصدراً في علم الادب ، يُقرأ عليه و يختلف فيه اليه » (٣) . ويظهر أن أيامه القليلة التي قضاها وزيراً لم تؤثر في بجرى حياته ، فسرعان ما عاد إلى عمله الاصلي ، في حلقة العلم والرواية ،

#### ثقافته:

وقد روى عن أبيد (٤) ، وعن أبي عيسى الليثي (٩) ، وأبي أحمد القلعي (٢) وأبي زكريا بن عائد (٧) وأبي عمر بن أبي الحباب ، (٨) وأبي القاسم أحمد بن أبي أبان بن سعيد (٩) وأبي محمد ثابت بن أبي ثابت (١٠) وأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (١١) وغيرهم . وأخذ عنه جماعة منهم الأعلم الشنتمري (١٢) وأبو مروان عبد الملك بن زيادة الله التميمي الطبني (١٤)

١) الذخيرة ١ - ١: ٣٧٣ . ٢ ) الذخيرة ١ - ١: ٣٨٣ .

٣ ) جذرة المقتبس : ١٤٢ . ٤ ) الصلة ١ : ٩٣ .

ه ) فهرسة ابن شير : ٩٩٩ . ٢ : ٧ ) الصلة ١ : ٩٣ .

٨ ) الصلة ١ : ٩٣ ، ابن خير ٢٦٤ .

٩) الصلة ١ : ٩٣ ، ١بن خير وقيه ابن سيد بدلاً من سعيد : ٣٩٠ ، ٣٩١ .

١٠) ابن خير ؛ ٣٨٣.

١١ ) الصلة ١ : ٣٣ . وابن خير ٣٤٠ ـ ٣٤٧ ، ٣٢٣ ، ٣٧ الجذوة: ٣١٠

۱۲) این خیر : ۳۳٤.

١٧) اين خير ٧١٧، ٨٢٨، ٥٥ - ٧٤٧، ٥٤ - ٧٤٧، ٢٥٧ .

١٤) الصلة ١: ٩٣، وابن خير ٣٢٢.

وغيرهم. وقد أكثر الأخذ عن أبي بكر الزبيدي الذي اتصل بأبي علي القالي ، وفي وأخذ تراث القالي عن الكاتب صاحب الشرطة أبي القاسم أحمد بن أبان . وفي مواضع متفرقة من فهرسة ابن خير أسماء لبعض الكتب التي رواها ابن الإفليلي عمن ذكرت آنفا. فمن كتب الأنجاء واللغات : فعلت وأفعلت للزجئاج (۱) وكتاب أبنية سيبويه (۲) واختيار فصيح الكلام لأبي العباس ثعلب وفائت الفصيح (۳) وكناب أدب الكتاب لابن قتيبة (۱) والغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام (۱) وكتاب الألفاظ لابن السكيت (۱). ومن كتب الامثال ، كتاب الأمثال لابي عبيد (۷). وروى أيضاً كتاب خلق الانسان لأبي عمد ثابت بن أبي ثابت (۱) ، والميسر لابن قتيبة (۱) ونوادر ابن الاعرابي (۱). ومن كتب الادب : الميان والتبيين للجاحظ (۱۱) أخذه عنه ابن سراج ، ولم تكن ومن كتب الادب : الميان والتبيين للجاحظ (۱۱) أخذه عنه ابن سراج ، ولم تكن وأعشى بكر (۱)، وشعر حبيب بن أوس الطائي (۱۰). وروى عن شيخه وأعشى بكر (۱۰) وشعر حبيب بن أوس الطائي (۱۰). وروى عن شيخه الزبيدي كتابيه : لحن العامة ، وغتصر لحن العامة — مما يلحق بكتب اللغة ۱۲۱) الزبيدي كتابيه : لحن العامة ، وغتصر لحن العامة — مما يلحق بكتب اللغة ۱۲۱) وروى ديوان المتنبي كا سنذكر .

وما من شك في أن هذه ليست كل مروياته ، ولمكنها تبيّن نموذج ثقافته ، فهي من النحو ، وكتب اللغات المختلفة ، ومن الشعر القديم ، والمحدث أيضاً ، فهو يروي ديوان أبي تمام . وينص أبن خير — ونقل القفطي — أن ابن الإفليلي أقرأ كتاب النوادر لأبي علي (١٧) ، وذكر أيضاً أنه أقرأ شعر حبيب بن أوس

١) ابن خير : ٢٥٢ . ٢) ابن خير : ٣٥٨ . ٣) ابن خير : ٣٣٨ ، ٣٣٨ .

٤) ابن خير : ١٣٤ . ٥) ابن خير : ٢٧٧ ، ٣٧٨ . ٢) ابن خير : ٢٧٨ .

٧ ) ابنِ خير : ٣٣٩ . ١ ) ابن خير : ٣٧٤ . ٩ ) ابن خير : ٣٧٨ .

١٠) أبن خير : ٣٧٣ . ١١) ابن خير : ٣٣٦ . ١١) ابن خير : ٣٣\_٤٢-٢٥٠.

۱۳ ) ابن خیر : ۳۹۰ . ۱۶ ) ابن خیر ؛ ۳۹۱ . . . ۱۵ ) ابن خیر : ۲۰۲ . ۲۲ ) ابن خیر : ۳۲۳ . ۲۲ . ۲۲۳ .

الطائي (١) وقال في الصلة: إنه (عظيم السلطان على شعر حبيب الطائي ، وأبي الطيب المتنبي ، كثير المناية بهما خاصة ، على عنايت الأكيدة بسائر كتبه (٢) ، وهو أفاد من شيوخه الذين ذكرنا ، ومن غيرهم ، و « لقي جماعة أهل العلم والأدب ، وجماعة من مشاهير المحدثين . وعاش في فترة ازدهر فيها الأدب وتألق المشاهير من الشعراء والكتاب والمؤلفين ، وعرف عنه اهتمامه بأشعار أهل بلده ، وجمعه مجموعة جيدة منه ، على علم بانتقاء الكلام ومعرفة رائعة . وقد أثنى عليه الحميدي في الجذوة ، وأطنب في الثناء عليه ابن بشكوال في الصلة ، وترددت أصداء ذلك في كنب التراجم الأخرى . وأكثر الثناء عليه بحفظ اللغة ومعرفة الأشعار والعناية بالنحو ، وحسن الانتقاد .

### شاخصيته:

ونقل ابن بشكوال عنه صفات شخصية من حسن الخلق وطيب الأحدوثة وكان صادق اللهجة حسن الغيب ، صافي الضمير ، حسن المحاضرة ، محيرما لجليسه ، . إلا أن ابن حيسان الذي كان ناقماً عملى مستكتيب ابن الأفليلي وأعني الخليفة المستكفي - كا تقدم ، يصور ابن الافليلي من ناحيتين : فهو يثني عليه بالعلم والضبط ومعرفة اللغة ، ويتحرج في اطلاق الثناء بمعرفة معاني يثني عليه بالعلم والضبط لوميرة اللغة ، ويتحرج في اطلاق الثناء بمعرفة معاني الشعر قال وكان أبو القاسم . . قد بذ الهل زمانه بقرطبة في علم اللسان العربي ، والضبط لغريب اللغة في ألفاظ الأشعار الجاهلية والإسلامية ، والمشاركة في بعض معانيها (٣) » ويدخل الى الناحية الأخرى بتمهيسد يوطى والمشاركة في بعض معانيها (٣) » ويدخل الى الناحية الأخرى بتمهيسد يوطى وكان غيوراً على ما يحمل من ذلك الفن ، كثير الحسد فيه » ثم يخرج الى نواقص ابن الافليلي كا يرويها هو من أنه «عدم علم العروض ومعرفته مع احتياجه اليه وإكال صناعته به ، فلم يكن له شروع فيه » .

هذا مؤرخ ينقل الصالح والطالح، ويحكم لابن الافليلي كما يحكم عليه. واكنا

١) أبن خير : ٢٠١ . ٢ ) الصلة : ١ : ١٣٠ .

٣ ) الذخيرة : ١ -- ١ : ١٠٤٠ .

نقف أمام ناقد آخر له لا يورد إلا المثالب ، ويهاجمه من طرف جلي وطرف خفي ، وسياق كلام ابن شهيد – في مقتطفات ابن بسام من رسالته : التوابع والزوابع – يدل على أن الخيلاف : لما و صف من غيرة ابن الافليلي على صناعته ، وعجبه بما عنده ، ولعله أيضاً انتقد طريقة ابن شهيد في شعر ونثر . وقد جمل ابن شهيد شيطان ابن الإفليلي على صورة بشعة قبيحة ، باسم أنف الناقة فلم يكترث لما تفاخر من روايات وحفظه . «قال – أنف الناقة – : فطارحني كتاب الخليل قلت هو عندي في زنبيل. قال فناظرني كتاب سيبويه قلمت : خريت الهرة عندي عليه وعلى شرح ابن درستويه . فقال لي دع عنك ا قلمت : خريت الهرة عندي عليه وعلى شرح ابن درستويه . فقال لي دع عنك ا أنا ابو البيان . قلت لا ها الله الم إغما أنت كمفن وسط لا يحسن فيطرب ، ولا يسيء فيلمي . . ليس البيان من شعر يفسر ، ولا أرض تكسر ، هيهات . . . ليس البيان من شعر يفسم ، والقبيح فتحسنه (۱) و الخلاف حتى تتناول الوضيع فترفعه ، والرفيع فتضعه ، والقبيح فتحسنه (۱) و الخلاف ما سماه « طريقة المعاب ن المتكلفين » في حين شيوع طريقة المعتاب المطبوعين .

أما عن مؤلفاته فقد اشتهر الخبر بأنه لم يؤلف غير شرحه على ديوان المتنبي (٢) في حين أن كافة المصادر لم تذكر غير مؤلفه هذا . ولا يمكن أن نفهم من عبارة ابن بشكوال ( وكان عنده قطعة صالحة من أشعار أهل بلده » أكثر من وجود مجموعة أندلسية شعرية في متناول يده . ونقل في المغرب عن الحيجاري أن ابن الافليلي ( كان بارد النظم والنثر ، ولم يندر له من شعره إلا قوله :

صحبت ُ القطيع َ ونادمتُه وأصبحت ُ في سربه ذا انقطاع وأبصرت أنسي به وحده كأنس الرضيع بثدي الرضاع (٣) » كا قيل في ابن الأفليلي شعر ( هجاء ) لمناسبة ذكرها ابن حيان . قال

١ ) الذخيرة ١ ـــ ١ : ٢٣٤ . وانظِر ( ٣٣٣ ـــ ٢٣٠ ) .

٢ ) الذُخيرة ١ ـ ١ : ٢٤١ ، المغرب ١ : ٧٣ . السيوطي : بغية الوعاة ١ : ٢٦٦ .

٣ ) المغرب ١ : ٧٧ .

و ولحقته تهمة في دينه أيام هشام المرواني في جملة من تشتبيع من الأطباء في
 وقته كابن عاصم والبسباسي والحتار وغيرهم . وطئلب ابن الافليلي وسجن
 بالمطبق ، ثم اطلق . وفيه يقول موسى بن الطائف من قصيدة :

يا مبصراً عميت نواظر فهمه عن كنه عرضي في البديع وطولي لو كنستمقل ما جهلت متقاومي من ضاق فرسخه بخطوة ميل ولئن ثلبت الشمر وهو أباطل فلقد ثلبت حقائق التنزيل..(١)،

ولا نكاد نسمع صدى لهــذا الخبر فيما تلا من كتب التراجم ، ولا عند ابن بشكوال الذي أجمل معظم خبر أبي القاسم .

اثر هذا الشوح: في ترجمة ابن حزم أنه ألسف كتابا في ( التمقيب على ابن الافليلي في شرحه لديوان المتنبي) وهذا يمني ان ابن حزم بالرغم من ثنائه على الكتاب كاصد رت أول الحديث – استدرك عليه بمض الأمور وتمقبه في بمض الشروح والآراء ، ولا نعرف عن الكتاب غير اسمه . وانتقل الكتاب في بعض المشرق ، وأفاد منه المكبري في شرحه عن المتنبي إفادة كبيرة ، ونبه في مقدمته على أنه اعتمد على ابن الافليلي في جملة مصادره (٢٠) . ولم يكن المكبري يشير حين ينقل من ابن الافليلي إلى اسمه ، على حين يسدكر ابن جني وابن فورجه وابن وكيم وسواهم . ولاختصار شرح ابن الافليلي – نسبيا – فإن المحبري كان يضم إلى شرحه إضافات أخرى ، فتندرج عبارته ، وكأنها من إنشائه ، كاكان يفرق الشرح على منهجه الى قسمين : شرح الغريب ، وشرح المعنى ، والحق ان إفادة المحبري من ابن الافليلي كبيرة جداً على الرغم من اغفاله إسمه إلا في مقدمة الكتاب تقريباً ، وألح على النقل منه في المواضع التي أشار فيها ابو القاسم إلى بعض الفنون البلاغية . قال أبو القاسم في شرح مطلع قصيدة فيها ابو القاسم إلى بعض الفنون البلاغية . قال أبو القاسم في شرح مطلع قصيدة فيها الواطيب :

١ ) الذخيرة ١ -- ١ : ٢٤١ .

٧ ) شرح التبيان للمكبري \_ المطبعة الشرقية بمصر ١٣٠٨ هـ ٢٤١ - ٢٤٢ .

## أين أزمعت أيهذا الهُمامُ نحن نبت الربى وأنت الغمام

« المزمع : المعتزم ، والرُّبا جمع ربوة وهي الأكمة . يقول : أين أزممت الرحيل عنا أيها الملك ونحن الذين أظهرتهم نعمك إظهار الفيام لنبت الربا ؛ وهو من آنق النبت ، ولذلك ضرب الله تعالى المثل به فقال ( كمثل جنة بربوة أصابها وأبل ) وهو مع ذلك أقرب النبت موضعاً من الفيام وأشده افتقاراً اليه لأنه لا يقيم فيه ويسرع الانسياب عنه ، ولهذا ما تشبه المتنبي به في حالته ، اه . وقال المكبري :

والرباب جمع ربوة ، وخص الربا دون غيرها لأن الروضة إذا كانت على يفاع من والرباب جمع ربوة ، وخص الربا دون غيرها لأن الروضة إذا كانت على يفاع من الأرض كانت أحسن . ( المعنى ) يقول أين ، وهو سؤال عن مكان أي مكان عزمت عليه أيها الملك . قال الواحدي ونحن لاعيش لنا إلا بك فإذا فارقتنا لم نعش كنبات الربا لا يبقى إلا بالغهام لأنه لا شرب له إلا-من مائه . وغير نبات الربا يمكن أن يجري اليه الماء ، وهو من قول الآخر :

نحن زهر الرابا وجودك غيث · هل بغير الغيوث يونيق زكمر

هذا كلامه وهو كلام أبي الفتح نفلا . والمعنى [ يقول أين أزمعت أيها الملك عنا ونحن الذين أظهرتهم نعمتك إظهها الغيام لنبت الربا وهو من آنق النبت ، ولهذا ضرب الله تعالى به المثل في قوله (كمثل جنة بربوة أصابها وابل) وهو مع ذلك أقرب النبت موضعاً من الغيام وأشده افتقارا اليه لأنه لا يقيم فيه ويسرع الانسكاب عنه ولهذا شبه أبو الطيب حاله به ] قال ابن وكيم أول هذه القصيدة سوء أدب لسؤاله ملكاً جليلا بأبن ...» .

والكلام الذي بين معقوفتينهو كلام أبي القاسم بن الافليلي بالحرف الواحد والعجيب أن العكبري انتقد الواحدي لنقله كلام ابن جني دون إشارة ، ثم أخذ كلام غيره حرفاً حرفاً وسكت عن ذلك ، وهذا من غريب ما يكون ! وسأشير في بعض نقولي عن شرح ابن الافليلي الى مواضعها من شرح العكبري

لتكون نماذج ، ولو اكتمل شرح أبي القــاسم في يدي لكان حديث آخر ، وذكره ابن خلكان في ترجمة ابن الافليلي فقال : « شَـرَ ح ديوان المتنبي شرحاً جيداً وهو مشهور (١١) » وأشار في ترجمة المتنبي الى شرح أبي القــاسم أيضاً ، وفحواها تدل على اطلاع ابن خلكان المباشر على الكناب (٢١).

نسخ الكتاب: ذكر بروكلهان (٣) في تاريخه أن لشرح ابن الافليلي على ديوان التنبي خمسخطوطات. منها واحدة في القرويين (رقم ١٣٤٣) وأخرى في الرباط ( ٣٢٤) ، والمتحف البريطاني ( الملحق : ١٠٤١) ومنه مقتطفات في الموصل ( داود جلبي صفحة ٣٣) وقد حصلت على اثنتين منهها : نسخة الرباط ، ونسخة المتحف البريطاني (٤) والحق أن النسختين مقتطفيات من شرح ابن الافليلي . فنسخة الرباط تحوي تقريباً معظم سيفيات المتنبي . بينا تحوي نسخة المتحف البريطاني على مئة ورقة من السيفيات أيضياً . وستقوم الدراسة على هاتين النسختين ، لعلنا ندرك فيا بعد بقية الكتاب ، ونتم صورة الرأي فيه .

النسختان : نسخة المتحف البريطاني نفيسة ، ولو كانت كاملة لكانت قيمتها عظيمة جداً . وهي بخط مشرقي نسخي جميل واضح مشكول متقن . نستى فيه في الغالب ط بيتين مما يتلوهما الشرح . وهي مبتورة الأول ، وتبدأ بقوله :

« وقال يمدحه وقد عزم على الرحيل عن أنطاكية :

أين أزممت أيهـذا الهميّام نحن نبت الربي وأنت الغمّام ...

وتقع هذه القصيدة في الصفحة التاسعة من مخطوطة الرباط ، وهي الثانية من قصائدها . ويتخلل النسخة بعض الخروم . أما نسخة الرباط ففي ٢٧٢ صفحة ، بخط مغربي ، كتبت في القرن العاشر ، فرغ منها ناسخها سنة خمس وسبعين وتسعمته . حمل فيها كل بيت وشرحه على حدة . وسقطت من الشرح الورقة

١) وفيات الأعيان ١ : ٣٣ . ٢ ) وفيات الأعيان ١ : ١٠٩ .

Brock . S . 1 . 142. ( \*

<sup>؛ )</sup> ذكر الخامسة ( رأنها في براين برقم ٧٠٦٩ ) في

اولالى فأتمها شخص آخر بنسخ بديل عنها بخط منهايس . والناظر لأول وهاة يظن الكتابين نختلفين . فنسخة المتحف البريطاني جملت كل بيت وشرحها معا في أغلب الأحيان ، على حين أن نسخة الرباط نسقت كل بيت وحده مع شرحه . وشيء آخر ، هو أن صاحب نسخة الرباط لعب قليلابالنس . فقد كان المؤلف يبدأ بشرح بعض السكلهات شرحاً لغوباً مفرداً ثم يثني بشرح المعاني مع شيء من الملاحظات الاخرى كما هي . وقد تطابقت لدي الشروح في كل ما ورد من قصائد النسخةين . وهناك دليل قائم على ان ناسخ الرباط اجترا كل ما ورد من قصائد النسخةين . وهناك دليل قائم على ان ناسخ الرباط اجترا على النص بحذف شرح الألفاظ . ففي الصفحة ١٥١ في شرح بعض أبيات المنني اضطر الناسخ إلى الاحتفاظ بشرح الالفاظ للضرورة الملحة . وفيها : و وأنشد أبو الطيب هذه القصيدة سيف الدولة بحضرة جماعة ، فلما بلغ إلى قوله : (أقل أنل . . البيت ) رأى من حضر يعد حروفه ويستكثرها فأنشد :

أينل أنيل أن صنن احيل عل "سل" أعيد

زِدْ كَمْشُ بَشِّ كَمْبِ اغْفَرَ أَدُنْ كِمَنَّ صِلْ ِ

فرآهم يستكثرون الحروف ويستعظمون سرعة خاطره ، فقال :

عِش ابق اسم سد قد جدد سُرِ انه راه فيه اسر نسل

غِظ ادم صِب احم اغز ُاسب ُ رع زع ده له ان بيل ١١٠

ورَيت الرجل إذا أصبت رئته . وصب بمعنى أصب يقال صاب وأصاب بمعنى . ورع بمعنى أخف . يقال راع يروع . وزع بمعنى كف ، وبل بمعنى أمطر وأن بمنى ارفق فيما تبدر إليه من فضلك ، وظن بكرمك من يقصدك من فضل غيرك . ثم يقول لسيف الدولة . . » وهذا كله مطابق في نسخة المتحف البريطاني يلا في الورقة رقم ٣٤ .

ديران أبي الطيب المتنبي ــ تحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام مطبعة لجنــة التأليف والترجة والنشر ـ القاهرة ١٣٦٣ ــ ١٩٤٤ . ص ٣٣٣ .

رواية ابن الأفليلي للديوان: ذكر ابن خير في فهرسته أنه يروي شمر أبي الطيب المتنبي عن شيخه أبي عبد الله جعفر بن محمد بن مكي ، عن الوزير أبي مروان ابن سراج ، عن الوزير أبي القاسم بن الافليلي ، وأيضاً عن أبي بكر بن فندلة ، عن الأعلم الشنتمري عن ابن الافليلي ، ومن طريق ثالثة عن ذي الوزارتين أبي عبد الله بن أبي الخصال عن أبي تيم بن بقنة عن ابن الافليلي . أما أبو القاسم هذا فيرويه بسنده ، قال ابن خير : «قال ابو القاسم . قرأته على ابي القساسم الحسين بن الوليد ويعرف بابن العريف عن ابي بكر الطائي وإبراهيم المغربي كلاهما عن ابي الطيب المتنبي (۱) ، فقد كان ابن الافليلي راوية مشهوراً لشعر المتنبي خاصة كا تبين من سند ابن خير .

منهج الشرح وطريقته: اتبع الشارح في ترتيب قصائد الديوان ، الترتيب الذي وصلت إليه روايته والمقدمات التي يثبتها فيأوائل القصائد وذكر مناسباتها قريبة في اللفظ من كثير من المقدمات - كا يتوقع من صنع المتنبي نفسه (٢) واتبع ابن الافليلي الترتيب التاريخي شأن معظم النسخ (٣) ويظهر أنه شرح الديوان على النسق الذي وصلته روايته دون تغيير .

وهو يقدم لشرح معاني الأبيات بإيضاح بعض الكلمات وشرحها شرحاً لغوياً سريعاً ، مثل شرحه :

أعلى المالك ما يُسنى على الأسل والطعن عند محبيهن كالقبل
 وما تقر سيوف في بمالكها حق تقلقل دهراً قبل في القلل

المالك جمع مملكة ، وهي سلطان الملك في رعيته ، والأسل الرمــاح ، والقبل جمع قبلة ، والتقلقل دوام الحركة ، والقلل الرؤوس واحدتها قلة . وقلة

١ ) فهرسة ابن خير ٤٠٣ .

٧ ) ديران المتنبي ــ تحفيق عزام ــ المقدمة ــ صفحة ؛ ل .

٣ ) المصدر نفسه ، صفحة ؛ كبح .

كل شيء أعلاه . فيقول . » . (١) ويمزج بين الشرح السريع لبعض الكلمات ، وبين المعنى العام ، مستخلصاً منه دقائق المعاني مستفيداً من ثروته اللغوية الغنية .

وقليلا ما يمقب على معنى من المعاني برأي يستقيه من وحي الكلام أو من ملازمته ومشابهته ، كنعقيبه على شرح البيت التالي :

« إذا ما تأملت الزمان وصرفه تيقنت أن الموت ضرب من القَــُـــُل

ثم قال: إذا تأملت الزمان وصروفه وتدبرت الدهر وخطوبه تيقيّنت أن ما حتم على الانسان من الموت كالذي يتوقعه من القتل لأن الأمرين متساويان في مكروهها ، متاثلان فيا يشاهد من عدم الحياة بها ، فيا ظنك بشيء يكون آخر مصيره الى أكره ما يكون من أموره ، وهذا يوجب الزهد في الدنيا ويدعو الى الإعراض عنها ، وقلة الأسف عليها (٢) ، فهذا التعقيب الأخير من الشارح ، وهذا التوجيه بمكن ، ولكن إيجابه إنما هو من رأي الشارح ، وهو نادراً ما يقم منه في تعليقاته .

وممالجة الشارح لمعاني المتنبي تنم عن أسلوب سهل وحسن تأت ، وبساطة عرض . وهو يملل المعاني ويدلل على مقاصد الشاعر المكنونة وراء لفظة أو خلف عبارة ، ويأتلف لديه في هذا تبين دلالات العبارات بذاتها مع تبين الغرض البعيد من وراثها ، قال المتنبي في سيف الدولة :

والروم طائرة منه مع الحجل والمروم طائرة منه مع الحجل أم يقول : ان عُصاة الاعراب بيفسرقهم من سيف الدولة يعتصمون منه بحسا غمض من الرمال وبَعدُ من المهامه والقفار سوهناك تستقر القطا وتأمن وتفرخ وتسكن سوكذلك الروم تعتصم منه بالأوعار وقُدنن الجبال ، وتلك مواضع الحجل ومساكنها . فأشار بجمعه بين الروم والحجل الى مستقر الطائفةين ومسا

١) شرح ابن الافليلي ( المتحف البريطاني ) ورقة ١٧ ( الرباط صفحة ٣٧ ) .
 ٢ ) نسخة الرباط : ٤٦ .

إليه غاية قرار الصنفين ، ودل على أن سيف الدولة لا يتمرض الاعداء لحربه ولا يقارمون شدة بأسه ، وإنما يفزعون الى الاعتصام منه بالفلوات النائيسة ورؤوس الجبال الشامخة (١) ، وهذا شرح في غايسة من السهولة والبساطة والنفاذ .

شواهد: وهو يتوسل إلى إبضاح شروحه اللغوية وشروح المساني ، على قلة وبقدر ، بالآيات القرآنية أو الشواهد الشعرية . كاحتجاجه بشعر للفرزدق (ص ٥) والجعفري (ص ٥٥) وزهير (ص ٥٥) ونادراً ما يشير الى حادثة ثاريخية مثل إشارته الى ما صنعه الحجاج من وسم عجم السواد (ص ٥) قال : والوسم في الأعناق والأيدي غاية استدلال المالك لمن ملكه وقد فعل ذلك الحجاج بقوم من عجم السواد (٢) » . أو اشارة جغرافية كشرحه عن مدينة ميافارقين (١٣) . وكل هذا نادر معدود ولا يكاد يدخل في حسبان طريقته الأساسية في الشرح .

ملاحظات نحوية : وللشارح وقفات سريمة تتردد بين الفينة والفينة عند بعض القضايا النحوية ؛ وهو يستشهد أحياناً بكتاب سيبويه ، وبأقوال الفراء (١٠) و من وقفانه ، ما ذكره عن الضمير المتصل موضع الضمير المنفصل (٥) و : مسا الاستفهامية بعد إلى الجارة (٢) وذى اسم الإشارة للمؤنث والمذكر (٧) وحذف أن قبل المضارع وتقديرها (٨) وإسقاط حرض الجر مع ورث واثباته في النية (١٠) والاخبار عن التثنيسة بالجمع (١٠) وتثنية أب دون رد الكلمة الى أصلها (١١) . وحذف عسائد ما التي وحذف ياء المنادى حين يضيف المنادي الى نفسه ، وحذف عسائد ما التي التعجب (١١٠) وناقش النداء في واحر قلباه (١٢) ، و في فواعجباه (١١٠) ، و يظهر

١) نسخة الرباط: ١٤٧. ٢) نسخة الرباط. ٥. ٣) نسخة الرباط: ٨١.

٤) صفحة : ١٧ . و ) صفحة : ١٨ . ٢ ) صفحة ٢٣ .

٧) صفحة : ٢٧ . ٨) صفحة : ٧٤ . ٩) صفحة يا ٥٥ .

١١) صفحة : ١١١ . ١١) صفحة : ١١٧ . ٢٢) صفحة : ١٢٧ .

<sup>.</sup> Y . Y : Fando ( ) E . 187 : Fando ( ) 8

من استعراض هذه الأمثلة أن ابن الافليلي مطلع على أمور النحو متمكن منها منها كا ذكروا في ترجمته ، وهو هنا يتسقط اللغات الختلفة ليجد سبلا تسوّغ « شوارد » المتنبي في استعمالاته ، ووجوه عباراته . وكثيراً ما يشير الى أن الحة المتنبي أو استعماله النحوي مما استعمله العرب أو وردت فيه لغة أو له شاهد ، أو سُمح به في الشعر .

قال المتنبي :

إلى م طباعية العادل ولا رأي في الحب للعاقل

إلى م هي : إلى التي للخفض دخلت على ما التي للاستفهام فبنيت معها بناء كلمة واحدة ، وسقطت الألف من ( ما ) استخفافاً ، واعتدوا بالى في الكلمة الموصولة بها . وكذلك يفعلون بما التي للاستفهام إذا اتصل بها سائر حروف الجر، ولا يفعلون ذلك به ( ما ) في الخبر . وأخرجهم إلى ذلك كثرة الاستعمال ، فيقول . . ، ١٠٠ وفي موضع آخر :

« تسل بفكر ي في أبّيك فانما بكيت فكان الضحك بعد قريب .

وقوله في أبيك يريد في أبويك فثنى الأب على لفظه ، ولم يرده إلى أصله . وقد دروى الفراء ذلك ، وذكر أن من العرب من يقول إذا ثنى الأب والأخ في الرفع أبان وأخان ، وفي النصب أبين وأخين ، والجمسع على ذلك . وأنشد سدويه :

فلما تبُّين أصواتنا بالأبينا

وليست تثنية أب على لفظه بأعجب من جمعه جمع سلامة على ذلك . فهو استخدم ما رواه عن الفراء من جواز تثنية أب دون ردها إلى الأصل ، واحتج من وجه آخر بما قاس على جواز الجمع ، فجو "ز التثنية ، ونكتفي بهذا ، بما يدل ويمشل .

١) شرح ابن الافليلي ( الرباط ) ٢٣ .

في السوقات: في ثنايا الشرح ملاحظات قليلة عابرة فيا نسميه السرقات ؟ لآن الشارح لم يكلف نفسه هذا ، وإنما هي ملاحظات نادرة معدودة ، وهو ينتبه إلى المعاني المشتركة التي يطرقها الشعراء بحكم ما هو مألوف من معاني العرب ، ولا يكون ذلك أخذاً ولا سرقة ، قال المتنبي :

« أيدري الربع أي دم أراقا وأي قاوب هذا الركب شاقا الشمراء تذكر أن الحزن إذا أفرط والبكاء إذا اتصل امتزج الدم بالدمع فتلاه في جريه ، وانحدر في أثره ، فيقول .. (١١ » .

وعلق على قوله:

« فجاز له حتى على الشمس حكمه وبان له حتى على البدر ميسم فقال بمد شرح البيت : « والعرب تفعل ذلك ، نصف الممدوح بالقدرة على ما لا يقدر أحد عليه في الحقيقة لتوجب له بذلك غابة القوة وابعد نهايات القدرة ، (۲) وقال انه قول المتنبى :

« له عسكرا خيل وطير إذا رمى بها عسكراً لم تبق إلا جماجمسه . . . على نحو قول النادخة :

إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بمصائب " ، ه وفي موضع آخر قال المتنبي :

« هو الشجاع يعد البخل من جبن هو الجواد يعد الجبن من بخل ... وأَجمَل ما فسره أبو تمام بقوله :

وإذا رأيت أبا يزبد في وغى وندى ومبدى، غارة ومعيدا يقري مرجّيه حشاشة ماله وشبا الأسنة ثغرة ووريدا أيقنت أن من الساح شجاعة تدمي وأن من الشجاعة جودا

١) صفحة : ٨٥ . ٢) صفحة : ٢٧ . ٣) صفحة : ٢

فبيَّن أبو تمام وفسَّر ، وجمع أبو الطيب ، واختصر ، ١١. وأشار مرةأخرى إلى ببت للمتنبي على نحو بيت للنابغة . ٢١)

ملاحظات بلاغية: كل الأحكام التي نصدرها قابلة للزيادة والنقصان ، على مخطوط ناقص ، لا نستبين فيه كل معالم شرح الشارح وآرائه ، ولكن ما نحصل عليه يعطى صورة أولية ، ولن نعمم الاحكام أو نقطع بها ، فقد يكون الاحتراس في مثل هذه الدراسات أصدق وأدق من التصميم والقطع ، أقول هـندا في سياق حديثي عن ملاحظات بلاغية تنخلتها من أثناء ما لدي من شرح ابن الإفليلي . ونستطيع أن نقول إن ملاحظاته البلاغية هذه ، وشروحه للألفاظ والمعاني ، هي التي تكون صلب شرحه ، وتميزه عن سواه من الشروح ، لأن ما سوى ذلك ملاحظات عابرة تتخليل أي عمل ولا تسيمه بميسمها أو تلحقه بها .

في فصل لاحق سأتحد ث عن البلاغة في الأندلس بنظرة عامة ولكني استبق الحديث لأذكر أن الأندلسيين لم يعنوا بالدراسات البلاغية النظرية عناية أهل المشرق . وعلل ابن خلدون فيما بعد بتعليل خاص سنتعرض له . ولكن لم يكونوا معزولين عما يدور من بعيد ، وكانوا يستفيدون من ذلك ، كا سنلحظ من الدراسات التطبيقية .

تحدث الشارح عن بعض المصطلحات البيانية والبديعية والبديعية في أثناء شرحه ، وهو لم يلتزم الإشارة الى كل ناحية فيها نوع بلاغي أو بديمي ، بل كان يراوح بين ذلك . فنبته على التشبيه ، والإستمارة ، والكناية . وذكر عشرة من أنواح البديع ، وهي مقتبسة من بديع ابن المعتز ، ونقد الشعر لقدامة ، والصناعتين لأبي هلال المسكري كا سأبين ، وهو لم يذكر أسماء هذه الكتب ، وعينت ذلك بالمصطلحات نفسها مقارنة بما في تلك الكتب .

۲ ) صفحة : ۲۹ ۰

١) صفحة : ٣٨ ،

قال المتنبي :

# كأن خلاص أبي وائل مماودة القمر الآفل

ثم شبّه خلاص أبي وائل من إساره بخروج القمر من سراره ، ومعاودتسه للإنارة ، وماكان عليه من السيادة بمعاودة القمر الآفسل لضيائه ومراجعته للإنارة ، وهو يرى أن تشبيه شيئين بشيئين أجود من تشبيه شيء بشيء ، قال المتنبى :

« لأكبت حاسداً وأرى عدواً كأنسَّها ودا ُعك والرحيل ُ

.. فشبته شيئين بشيئين أصح تشبيه ، وهذا أرفع وجوه البديم (٢) وهذا قريب من قول قدامة « وقد يقع في التشبيه تصرف الى وجوه تستحسن ، فمنها أن تجمع تشبيهات كثيرة في بيت واحد وألفاظ يسيرة... (٣) ، . وهو ما عبر عنه ابن الأفليلي بقول ( أصح تشبيه ) .

ونبّه كثيراً على الاسعتارة ، وفي أبيات يصعب احصاؤها ، وعدّهـــا في فنون البديع كا فعل ابن المعتز (٤) ، وصاحب الصناعتين (٥) على حين أغفلهــا قدامة (٦) . فمن ذلك :

« وأنبت فيهم ربيع السباع فأثنت بإحسانك الشامل

ثم قال : وأنبت من أجسادهم ربيع السباع فأخصبت في نجومها إخصاب السائمة في ربيعها فأثنت بما عمَّها من فضلك وشملها من إحسانك ، وأجرى أكثر

١) شرح الديوان (الرباط) : ٢٠.

٢ ) صفحة ١٠٢ ونقل المكبري الوجه البلاغي : ١٨ .

٣) نقد الشعر لقدامة بن جمفر - طبعة الخانجي ٣٣ ١٩ - ص ١٢٦ ، والصناعتين لأبي ملال المسكري المتوفى ٩٥ - الطبعة بالآستانة ٩٠٠٠ م ١٨٩ .

البلاغة تطور وتاريخ -- الدكتور شوقي ضيف - دار الممارف بمصر ١٩٦٥ - ص:
 ١٩٠٠ - ١٩٠٠

لفظ البيت على الاستعارة (١) ، وقال بعد شرح البيت التالي :

ويوم شراب بنيه الردى بغيض الحضور إلى الواغل

. وجرى هذا الكلام على مثل ما تقدم من الاستعارة ، وهي من أبواب البديع ، ، وقال في موضع آخر « وجرى في هذا على الاستعارة من بديسع الكلام (٢٠) ، فلم يكن تقسيم الفذون البلاغية قد تم بعد (٣) .

وأشار إلى الكناية (٤) في مواطن مختلفة ، وفضَّل لفظة الكنـــاية ، على ( الإرداف ) التي اصطلحها أبو هــلال ، فمن ذلك ، شرحه قول المتنبي :

« فصرت النصال على النصال على النصال على النصال

قال : فهو إذا أصابه الدهر بخطب من خطوب، وصرف من صروفه فإن ذلك إنما يوافق مثله ويقرع شكله وكنى بنصال السهام عن اشتداد الخطوب وقال : ان بعضها يكسر بعضاً في فؤاده لتزاحها فيه و وتكاثرها عليه (٥) وقد يلحق كلمة أشار بعد كلمة كنشى لإيضاح المعنى ولكنه قد يقتصر بها عن (كنى ) و مثل شرحه :

ولم يتخل من أسمائه عود منبر ولم يخل دينار" ولم يتخل درهم ولايته قال : ولم يخل من أسمائه منبر بريد أن بلاد الأرض مضافية إلى ولايته متختطب على منابرها له بلزوم طاعته ، ولم يخل دينار ولم يخل درهم يريد الآفاق ودراهمها مطبوعة باسمه مستكتكة بذكره ويشير إلى عظم شأنه واتساع أعمال سلطانه (١٦) ، وهو يستعملها هنا بمنى الدلالة اللغوية فحسب لأن

١) شرح الديوان ( الرباط ) : ٢١ المكبري ٢ : ٢٧.

٢) شرح ابن الافليلي ( الرباط ) ٦١ .

٣ ) البلاغة تطور وتاريخ : ١٦٠ .

ه ) نقله المكبري : في ٢ : ٢١ ، وفيه ( اشتداد الحطوب ) .

٦ ) شرح ابن الإفليلي : ٧٩ ، والمكبري : ٧ : ٢٤٨ .

للاشارة معنى آخر عند قدامة وأبي هلال (١) وباقي الفنون البديعيــة التي أشار اليها هي : ١ ) التتميم ، في شرحه قول المتنبي .

فلما نتشفن لقين السياط بمثل صقفا البلد الماحيل

يقول : فلما نشف عرق هذه الخيل على ما التبس به من الغبار لقيته سياط الفرسان من جلودها بمثل الحجر الأملس الذي يكون في البسلد المشمحل ، وهو البعيد العمد بالمطر ، وذلك أبلغ في يبسه وجفوفه . وهذه الزيادة التي تطلب بها الغاية وقد كان يتم الكلام دونها باب من البديم يعرف بد التتميم (٢) ، كما انتب إلى الصنف الآخر الذي أدخله قدامة في التتميم ثم صار من الاحتراس (٣) .

٣ ) الاستطراد وهو من الفنون التي وردت في الصناعتين، وقد ورد ذكرها في كتاب إعجاز القرآن للباقلاني أيضاً. ولكن ما ندري أوصل كتاب الباقلاني إلى ابن الافليلي أم لا ، وعلى كلحال فكلا الكتابين لم يرد في فهرسة ابن خير ولا فيا بين أيدينا من برامج العلماء. ويظل الرأي الغالب أن ابن الأفليلي عرف كتاب ابن المعتز، وكتاب قدامة وقد أثنى ابن حزم (المتوثن ٢٥٦) عليه وعرف كتاب الصناعتين لما نرى صراحة من تطابق الاصطلاحات وتطبيقاتها بكل دقة . قال في شرح قول المتنبي :

« فلا تعجباً أن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحدُ قال . . وهذا الخروج باب من البديع يعرف بالاستطراد » (٤) .

٣) الطباق ، ورد عنده بعبارة (الطباق) و (المطابقة) ؟ شرح قول المتنبي :

١ ) بقد الشعر ١٧٤ ، الصناعتين : ٢٧٣ .

۲ ) ص : ۱۳ ، ۱ ، ۱ ، والمكبري : ۲ : ۳۱ .

٣ ) تحرير التحبير لابن أبي الإصبع .

تحقيق د ــ حنفي عمد شرف ١٢٨٣ ــ ١٩٦٣ ص ٩٤٠ .

٤ ) شرح الديوان ( الرباط ) ١٠٦ .

« تولئيه أوساط البلاد رماحه و تنعه أطرافهن من العرَل ثم قال : توليه قواعد البلاد وأوساط الأرض رماحه بتغلبه عليها ، وتمنعه أطراف تلك الرماح برهبة الأعداء لها من أن يتُعزل عنها ، وطابق بين الولاية والعزل ، والأوساط والأطراف ، وذلك من البديم » (١) . وعلق بعد شرح بيت المتنبي :

له من كريم الطبع في الحرب 'منــــّـض\_

ومن عادة الإحسان والصفح غاميًد' قال « .. وأبدع بالمطابقة بين منتض وغامـــد ، والمطابقة أن يقترن الشيء بضده على انتظام من الكلام » (٢) .

التجنيس: ورد عنده بلفظ التجنيس والجانسة . قال في بيت المتنبي:
 لا تلقى الوجوه 'بها الوجوه وبينها ضرب يجول الموت' في أجواله

... وجانس بقوله : يجول الموت في أجواله لأن حروف الأصل في يجول والأجوال واحدة ، والمراد بالكلمتين مختلف ، واتفاق هــــذا في الكلام هو التجنيس » (٣). وقال في موضع آخر : ﴿ والمجانسة انفـــاق اللفظ مع اختلاف المعنى ، وذلك من أبواب البديع ، وقد بيناه فيا تقدم » (٤).

ه ) الاستثناء : وهو من أبواب ( الصناعتين ) (٥) ، وورد في إعجاز القرآن المباقلاني (٦) . وورد عند ابن الافليلي في شاهدين ، قال بعد شرح بيت المتنبي :

لم يتركوا أثراً عليه من الوغى إلا دماءهم على سرباله

وهذا من البديسع يعرف بالاستثناء (٧) وعلق بالعبارة نفسها على قوله :

١) شرح الديوان : ه ؛ .

٢) صفحة ١٠٧ . وهو عند إن المعتز في ص ٤٧ باسم المطابقة بينا سمياء قدامة التكافؤ
 ص : ٣٢٨ . وهو في الصناعتين : ٣٣٨ . وافظر البلاغة تطور وتاريخ :٨٨ - ٧٧ والمباقلاني ٥٠ - ٨٨ .

ع ) صفحة : ه ١٤ . وهــــو تحت اسم التجنيس في ابن المعتز ه ه نه والصناعتين : ٩٤ ٧ وبالقبين في الباقلاني: ٨٣ ـــ ٨٧ .

ه ) صفيحة : ٢٠٤ . ٢ ) صفيحة : ٢٠١ ـ ٧ ) صفيحة : ١٥٤ .

ولم يكفها تصويرها الخيل و خدها فصو"رت الأشياء إلا زمانها ح ) الهزل يُراد به الجد : لم يسمه صراحة بأنه من البديع ، ولكن سياق كلامه يدل على ذلك ، كرح بيت المتنبى :

خذوا ما أتاكم به واعذروا فإن الغنيمة في العاجل

ثم قال هازئاً بهم : خذوا ما أتاكم من هذه الوقعة متجوزين وتصيّروا لذلك عاذرين فان الغنيمة فيما استعجل ، والغبطة فيما اقتضى ، وهذا على طريق الهزل بهم ، والتوبيسخ بالوقيمة التي عجلها سيف الدولة لهم (١)» .

٧) الشائسيم : ورد عند قدامة ، وعند أبي هلال باسم ( صحة التقسيم ) ،
 وشاهده من شعر المتنى :

للسبي ما نكحوا ، والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا ، والنار ما زرعوا

وقال بعد شرحه (ومثل هذا التصنيف باب من البديع يعرف بالتقسيم)(٢).

٨) المسكل ، أورد قدامة هذا الباب باسم التمثيل ، وصاحب الصناعتين باسم الماثلة ، وفرَّعه قدامة من ائتلاف اللفظ مع المهنى (٣) ، وهو يشمل الاستعارة المعثملية وبعض صور الكناية (٤) . ويلحق بهذا الباب ما يخرجه المتكلم مخرج المثل السائر (٥). وهذا المهنى الاخير هو الذي انتبه إليه ابن الافليلي في القسم الموجود لدي من شرحه . قال المتنبى :

كل يريسه رجاله لحيسانه يا من يريد حياته لرجاله دون الحلاوة في الزمان مرارة لا 'تختطى إلا على أهواله

١ ) صفحة : ٢٨ . وهذا الباب عند ابن الممتز صفحة ٢١٠ .

٧ ) صفحة : ٣ ٩ .وهذا الباب باسم صحـة التقسيم في نقد الشمر: ٩ ٤ ١ .وفي الصناعتين ٧ ٢ ٧ .

٣ ) نقد الشعر لقدامة : ١٨١ .

٤ ) البلاغة تطور وتاريخ : ٢١٧ .

ه ) تحرير التحبير لابن أبي الإصبيع : ٢١٧ .

وعلق على البيت الثاني بمد الشرح « وضرب هذا مثلا فيا قدمه ، والمشل أرفع وجوه البديسع ، (١) ، وعلق على قوله :

بذا قضت الأيام ما بين أهلهما مصائب ُ قوم عند قوم فوائد فقال « وهذا مثل سائر ، والمثل من البديم قد تقدم تنبيهنا عليه » (٢) .

عسن الخروج: وهذا الباب عند ابن المعتز: ١٠٩ ، وفي الصناعتين:
 الحروج من النسيب الى المدح وغيره: ٣٦١. وليس فيا بين يدي ما ينص صراحة
 كمادته على أنه باب من أبواب البديسع ولكنه قال في شرح المتنبي:

... وهبت السلو لمن لا مني وبت من الشوق في شاغل كأث الجفون على مقلقي ثياب شُعقن على ثاكل ولو كنت في أسر غير الهوى ضمنت ضمان أبي والسل

. . . ثم خرج إلى وصف أمن أبي وائل أحسن خروج فقال: ولو كنت أسير غير الحب ومغلوباً في غير العشق [ لاحتلت ] بحيلة أبي وائل ، وضمنت لآسري ضمانه وسلكت في الاحتمال عليه سبيله » (٣) .

١٠ ) الاشارة والايماء: قرن اللقبين مما في أحد تعليقاته ، وأفرده باسم الإيماء مرة . وعرف قدامة الاشارة بقوله : «وهي أن يكون اللفظ القليلمشتملا على ممان كثيرة بإيماء إليها أو لحة تدل عليها . . » (١٤ قال المتنى :

قد بلوت الحروب مراً وحلواً وسلكت الايام تحزناً وسهلا وقتلت الزمان علماً فما يمسرف قولاً ولا يجد د فعلا

قال ابن الافليلي بعد شَرح البيت الآول «ثم قال وقد قتلت الزمان عاماً بأمره وإساطة بوجود تصرفه فما يسمعك قولاً تستغربه ، ولا يجدّد لك فعلاً تتهيّبُه ، ولا يطرفك إلا بما قد أتت عليه معرفتك وأحاطت بأمثاله تجربتك . وأجرى جملة المظه في البيتين على سبيل الاستعارة ، والإيماء والاشارة ، وذلك من بديسم

١) صفحة : ١٠٥ . ٢ ) صفحة : ١٠٩ .

٣ ) س ٢٤ ، وما بين معقوفتين من ألمُكبرى : ٨ : ٣٠ .

٤ ) ص ١٧٤ . ووردت الاشارة في الباقلاني : ٩٠ ـــ ٩٠ .

الكلام ، . وعلق على قول المتنبي :

عليها رياض لم تحكما ستحابة وأغصان دَوح لم تَفنّ حمامُه بقوله .. وهذا من البديم يعرف بالإيماء (١) . »

(١١) المبالغة : لم ينص آبن الإفليلي صراحة على أنها من أبواب البديم ، وسأورد المرض الذي سوغ لي اعتباره في أنواع البسديم عنده . وقال في الصناعتين : المبالغة أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته وأبعد نهاياته . وضرب الأمثال على ذلك (٢) . وأورد ابن الأفليلي أبيات المتنبي الثلاثة :

إن كان قد ملك القاوب فإنه ملك الزمان بأرضه وسمائه الشمس من حساده ، والنصر من قُدُرَ نائه والسيف من أسمائه أين الثلاثة من ثلاث خصاله من حسنه ، وإبائه ، ومضائه

وبعد فالشارح منقاد في هوى المتنبي معجب به ، لم نجد له نقداً فيه و لا قدسا في معنى من معانيه أو إشارة لمقالة يقولها هو فيه أو ينقلها . بل كان كا بينت يلتمس لشوارد المننبي واستعاله الضعيف من وجوه اللغة والنحو ما يسوخ ذلك ، ولا يعنى بترجيح الذي تركه المتنبي وهو راجح ، ويصدر عن إعجاب به ، وقتل لمعانيه ، وحفظ لخبره ، وهو نموذج من نماذج . والشراح التعليميين ، كا قدامنا لذاك ، ولولا ما التقطنه من بعض الملاحظات عن (البديه ) لما كان في الشرح إلا تبيان بعض الألفاظ لغويا ، وشرح معاني الأبيات .

\*

١) ص ٢٦٦ ٠٠ ٢ ٠ ص ٤ ٤

# رِث رح الأعلم الرِث نمري على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية

\* 177 -- 11+

من الآثار الأندلسية الهامة التي تختلط أهميتها بعوامل مشرقية وعوامل أندلسية كناب و شرح الأشعار الستة ، للأعلم الشنتمري . وهو و أبو الحجساج يوسف بن سليان بن عيسى النحوي الشنتمري الأندلسي ، من شنتمرية الغرب (١٠) ، ولقب بالأعلم لأنه كان مشقوق الشفة العليا (١٠) . رحل إلى قرطبة وأقام بها زمانا ، وبها تلقى عن شيوخ جلة . وفي مقدمة تأليفه لشرح الاشعار الستة نرى أنه قدم كتابه هذا إلى المعتمد بن عباد ، كا أن وفاته كانت في إشبيلية . فهو تنقل إن في طلب العلم ، أو في بث العلم ، واستيفاء مطالب الحياة . ولد الأعلم سنة عشر وأربسع مئة ، فعظم حياته أوكلها كانت في ظل دول الطوائف ، التي سبق أن ألمت ألى شيء من خصائصها . ولا شك في أن تقريب المعتمد إباه كان لما عرف عن دولة المعتمد من انتعاش الحركة الادبية ، وما وصف به المعتمد نفسه من أنه و عثل خير مَثال للشاعر

به ترجمته في الصلة لابن بشكوال ٢ : ٢٨١ ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ٢ : ٢٧٩ . و مرينية الوعاة السيوطي ٢ : ٢٥٩ ، ونفح الطيب ٥ : ٤ ، ٢ . وذكره في المطمح ( الطبعة الأولى – الآستانة – ٢٠٩ ) ص ٢٤ في ترجمة حفيده أبي الفضل جعفر بن محمد بن الأعلم . وانظر : إرشاد الأويب ٢٠٠ ، ٢٠ ، ونكت الهميان : ٣١٣ وذكره في الروض المطار للحميري ( مصر ١٩٣٧ ) : ١١٥ في « شنتمرية ٣ و : Brock, G, I, 309, S, I, 542.

١) حصن من أعمال شنتبرية ( يَاقوت : معجم البلدان ٣ : ٣٢٨ ) وفي المغرب ١ : ٣٩٥
 ١ حسن من أعمال شنتبرية ( يَاقوت : معجم البلدان ٣ : ٣٢٨ ) وفي المغرب ١ : ٣٩٥

۲) ابن خلکان ۲ : ۸۰

الأندلسي ، ولحماة الأدب المهذبين ، (۱) وهو يقول في تقديم كتابه إليه ( ولما صح لي من ذلك ما أمّلته ، وظفرت منه بما رجوته وتمنيته ، سميته باسم من شهد أهل العصر بسموه وتقديمه وأجمعت الجماعة على تعظيمه وتكريمه . الظافر أبو القاسم محمد بن المعتضد بالله ، أدام الله علاءهما ، وفي درج العز ارتقاءهما (۱) » . والنص يدل على أن الأعلم قدم كتابه إلى المعتمد في حياة والده المعتضد . وبالرغم من يدل على أن الأعلم قدم حين وفاته عن ست وستين سنة هجرية ، الأأنه كف بصره في أخريات أيامه (۱) .

من شيوخ الأعلم أبو سهل يونس بن أحمد الحراني ، وفي فهرسة ابن خير أن الأعلم روى عنه الألفاظ لابن السكتيت وغيره أن ، وأبو القاسم ابراهيم بن محمد الإفليلي وروى عنه كتباً عديدة في اللغة والشعر ، وفي ياقوت توابن خلكان أن الأعلم « ساعد شيخه ابن الافليلي المذكور على شرح ديوان المتنبي » (\*) ولا ندري ممنى هذه المساعدة ولا مقدارها ، إلا أن ابن خير نص على أن الاعلم قرأ على ابن الافليلي ديوان المتنبي ، وعبارة ابن خير في روايته الديوان هي « وحدثني به يعني ديوان المتنبي - أبو بكر محمد بن عبد الغني بن عمر بن فندلة رحمه الله > قال : حدثني به أبو الحجاج يوسف بن سليان النحوي الأعلم رحمه الله قراءة عليه ، قال حدثني به أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن الإفليلي قراءة مني عليه . » ولعل ما بينها في أمر الديوان مثل ما يكون بين الأستاذ وتلميده النجيب من مباسطة ومشاورة ، وقد يكون الأعلم دو "ن شرح استاذه . ومن شيوخه : أبو مباسطة ومشاورة ، وقد يكون الأعلم دو "ن شرح استاذه . ومن شيوخه : أبو مسلم بن أحمد الأديب . (\*)

١) أدب الأندلس وفاريخها (سلسلة محاضرات) ليفي بروفنسال ترجمة عمد عبسد الهادي شعيرة وعبد الحيد العبادي ــ القاهرة ١٩٥١ ــ ص ١١٠.

٧) ديوان امرىء القيس بشرح الأهم الشنتموي ، دار المارف بمسر ، ط الثانية . ص . .

٣) الصلة: ٢ : ١٨١ . ٤ ) ابن خير : ٣٣٠ . ٩٩٩ .

۲ : ۸۸ . ۲) الصلة ۲ : ۱۸۲ ، وفيات الأعيان : ۱ - ۱۸ .

ابن فندلة (١)وأبو علي الغساني (٢)والوزير أبو الوليد اسماعيل بن عيسى بن حجاج اللخمي ، وأبو بكر محمد بن غالب القرشي العامري (٣) ، وغيرهم .

#### ثقافته

ومن سرد اسماء الكنب التي تلقاها أو رواها ونقل روايتها عنه من بعده حتى وصلت إلى ابن خير ، نرى أن اهتام الأعلم كان موزعاً بين النحو واللغية والآدب : الشعر منه بخاصة . ومعظم تراجمه تذيل عادة بعبارة ( النحوي ) لمكانته من علم النحو ، ومؤلفاته فيه كما سنبين . ولكن شهرته أديباً وشارحاً ، وقيمته في ذلك ، لا تقل عن شأوه نحوياً فذاً متقدماً . فقيد قراً الكامل لأبي المعباس المبرد على ابن الإفليلي (ئ) ، وقرأ عليه أيضاً نوادر أبي علي (ان وذيل النوادر (٢). وقرأ عليه من حتب اللغة كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد (٧) ، وقرأ عليه من المسلم المسلم يونس بن أحمد الحراني (١) وقرأ عليه أيضاً : اختيار الفصيح لثملب (۱) والأمثال لأبي عبيدة (١٠) وقرأ على ابن لافليلي شعر أبي تمام (١١) وشعر أبي الطيب المتنبي (١٢). كما ذكر ابن خير في فهرسته رواية الأعلم الشنتمري لكناب سيبويه عن ابن الافليلي (١٢) وشعر طفيل الغنوي (١١) وشعر عمروبن أحمد الباهلي (١٢) . كما ذكر ابن خير تتصل بأبي علي وكتاب أبنية كتاب سيبويه وثلاثة الكتب هذه للزبيدي (١٧) كما ذكر أنه أقرأ أدب الكتاب (١٨) لابن قتيبة . وله رواية وثيقها ابن خير تتصل بأبي علي أدب البغدادي ، بعد سرد الكتب التي نقلها أبو على إلى الاندلس (١٨) . واذا كان البغدادي ، بعد سرد الكتب التي نقلها أبو على إلى الاندلس (١٨) . واذا كان

۱ ) فهرسة ابن خير : ه ۲۰ .

لا أسماه في الصلة ، وهو في رفيات الاعيان: أبو الحسن على بن محمد بن أحمد النسائي:
 تصحيف من الناشر لكالمـــة الفسائي .

ع ) ابن خير : ٣٧١ . • ) ابن خير : ٣٧٣ . ٢ ) ابن خير : ٣٧٩ .

١٠ ) ابن خير : ٣٤٠ . ١١ ) ابن خير : ٢٠ ٤ . ١٧ ) ابن خير : ٣٤٣ .

۱۳ ) ابن خیر : ۳۰۰ . ۱۶ ) ابن خیر : ۳۹۳ . ۱۰ ) ابن خیر : ۳۹۲ .

١٦ ) ابن خير : ٣٤٦ – ٤٨ ) ابن خير : ٣٣٣ .

۱۸ ) ابن خیر : ۳۹۹ . ۱۹ ) ابن خیر : ۳۹۹ .

هذا ما وصلنا خبره عن ثقافة الرجل ومركزه من الدراسات العربية في تلك الحقبة من التاريخ الفكري، فإن ما يمكن أن نتوقعه من تمام ثقافته يؤهله للثناء الذي نجده في الكتب ، وللاحترام الذي جعله موئلًا للفتوى في اللغة والادب والنحو على السواء . وحفظ لنسأ المقري في نفح الطيب ، قصة لطيغة وأثراً صغيراً طريفاً من آثار الأعلم . فقد استفتى المعتمد بن عباد (١١ الأعلم الشنتمري في ضبط كلمة المسهب ، أهي بفتح الهاء أم كسرها ؟ وطلب إليه تعيين مرجعه الذي به يرجّم . قال المقري إنه ظل زماناً يستشكل ضبط هـذه الكلمة إلى أن قال : « ولم يزل ذلك يتردد في خاطري إلى أن وقفت على سؤال في ذلك رفعه المتمد بن عباد سلطان الأندلس إلى الفقيه الاستاذ أبي الحجاج يوسف ابن سليان بن عيسى النحوي الشنتمري المشهور بالأعلم ، « سألك ابقـاه الله الوزير الىكانب أبو عمرو بن غطمش سلمسه الله عن المسهب ، وزعم انك تقول بالفتح والكسر . والذي ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب ، والزبيدي في مختصر العين : أسهب الرجل فهو مسهّب إذا أكثر الكلام ، بالفتح خاصة ، فبين لي أبقاك الله تعالى ما تعتقد فيه ، وإلى أي كناب تسند القولين، لأقف على صحة من ذلك'٢٠) و نهل المقري ما قاله الأعلم وهو الرسالة التي وردت في فهرسة ابن خير (صفحة ٣١٥) . وأورد - بعدُ المسألةَ نظمًا ، نظمها الأعلم نفسه (٣). وفي المقري أيضا (١) ، مناقشه الأعلم للسألة الزنبورية التي ذكرها ابن خير ( ص ٣١٥ ) في مؤلفات الأعلم ، وهي جواب الأعلم على سؤال أحد الأدباء عن المسألة ، وعن مسائل تتعلق بسيبويه وسيرته ، والرسالة في نفح الطيب كاملة . وهذا يعلل ما تصفه به كتب التراجم ، فقد قال في الصلة : « وكان عالمًا باللغات والعربية ، ومعاني الأشعار ، حافظًا لجيمها ، كثير العناية

اردنقل ابن بسام في الذخيرة في ترجمة ابن وهبون المرسي : « وكان الاستاذ أبو الحجاج
الأعلم يومئذ زعيم البلد ، وأستاذ ولد المعتمد . الذخيرة القسم الثاني الخطوط ... ( نسخة دار
الكتب المصرية ... وقم ٢٧٦٧ أدب ) ص ٢٧ .

٢) نفح الطيب: ٥: ٢١٧ . ٣) نفح الطيب: ٥: ٢١٨ .

٤ ) نفح الطيب : ه : ٢١٩ .

بها 'حسن الضبط لها 'مشهوراً بمعرفتها وإتقانها '' وقال بمدها و اخذ الناس عنه كثيراً 'وكانت الرحلة في وقته إليه '' »وقال المقري « والأستاذ الأعلم هو إمام نحاة زمانه ' . . من رجال الصلة والمسهب والسمط ' وهو شارح الاشعار الستة (۲) » .

وفي فهرسة ابن خير أكبر "ثبت لما عرف عن تواليف الأعلم الشنتمري. وهي كتاب الأشعار الستة، وشرح أشعار الحماسة (٣) والنكت في كتاب سيبويه (١) وعيون الذهب في شرح أبيات كتاب سيبويه (١)، والمخترع في النحو (٢)، وفهرسته (٧)، وجزء فيه مختصر الأنواء (١)، ووجزء فيه معرفة سروف المعجم (١)، وجزء فيه مختصر الأنواء (١) والفرق بين أو معرفة الأنواء والمسألة الزشيدية (١)، والفرق بين المسهوب والمسهب (١) ونقل ابن خلكان أن للاعلم شرحاً على الجلل في النحو للزجاجي وشرح أبيات الجلل في كناب مفرد (١١). ولا نعرف كثيراً عن علاقاته بأهل عصره ، ولكننا نتوقعها كا تكون علاقات العلماء المشهورين علاقاته بأهل عصره ، ولكننا نتوقعها كا تكون علاقات العلماء المشهورين كانت في وقته إليه ، كثيرة الإيحاءات والدلالات ، ولعله شارك في شيء من كانت في وقته إليه ، كثيرة الإيحاءات والدلالات ، ولعله شارك في شيء من علماء المعرف ما يتملت به النحاة ، واللغويون ، والعقهاء أيضاً ، ومن ذلك ما خاطب به المعتمد بن عباد، وهي أبيات توضع لل حد غير قليل مكانة ذلك ما خاطب به المعتمد بن عباد، وهي أبيات توضع لل حد غير قليل مكانة ذلك ما خاطب به المعتمد بن عباد، وهي أبيات توضع لل حد غير قليل مكانة ذلك ما خاطب به المعتمد بن عباد، وهي أبيات توضع لل حد غير قليل مكانة كل واحد من الآخر ، بالإضافة الى ما أشرنا إليه قبل . قال :

١ ) الصلة لابن بشكوال : . ٢ : ٦٨١ .

٢) نفح الطيب ه : ٢١٤ . ٣) فهرسة ابن خير : ٣٨٨ . ٤) ابن خير : ٣١٤ .

ابن خير : ٣١٤ ، والكتاب مطبوع ، واسمه تحصيل عين الذهب .

٦) ابن خير : ٣١٠ ، ٧) ابن خير : ٣٦٠ . ١٠) ابن خير : ٢٠ . ٢٢٤ .

٩) ابن خير : ٣١٠ . وذكر ابن عبد الغفور الكلاعي هذا النص باسم : الرسالة الرشيدية ،
 وذكر حادثة حول الكتاب (إحكام صنعة الكلام – الكلاعي : صفحة ٢٨) .

١٠) ابن خلكان ٦ : ٩٧.والموجود من كنب الأعلم ١) شرح الاشمار الستة ٢) تحصيل عين الذهب ٣) شرح الحساسة ( ذكره الزركلي في الاعلام ٩ : ٨٠٠ ) وفي دار الكتب المصرية نسخة من حماسة أبي تمام برواية الأعلم ٤ ونقل في نفح الطيب المسألة الزنبورية . والفرق بين المسهب والمسهب ( ٥ : ١٠٥ – ٢٢٦ ) .

يا مَن تملسَّكني بالقول والعمل ومُبلغي في الذي أملت، أملي كيف الثناء وقد أعجزتني نعماً مالي بشكريعليها الدهر، من قبل رفعت النجود أعلاماً مشهرة فبابك الدهر سمنهاعابر السبل(١١) وأعقب الأعلم الشنتمري وأنجب ، فابنه الوزير أبو بكر محمد ، وحفيده أبو الفضل جعفر ، وكان قاضى شنتمريه في وقته . (٢)

شرح الأشعار الستة: سنقتصر في هذا البحث على دراسة كتاب الأعلم الشهير الذى شرح فيه دوواين ستة من كبار شعراء الجاهلية ، وهم: امرؤ القيس ، والنابغة ، وعلقمة ، وزهير ، وطرفة ، وعنترة ، بجسب ترتيب شرحهم في الكتاب ، وفي دار الكتب المصرية نسختان من الكتاب، واحدة في المكتبة الشقيطية برقم ( ١٨ أدب ش ) وتحت عنوان : « شرح الأشعار الستة ، وثانية في المكتبة التيمورية برقم ( ٥٠ ؛ شعر تيمور ) وعنوانها : « شرح الدواوين الستة » . وفي فهرست ابن خير أن اسم الكتاب « الأشعار الستة ، وورد في المقرى أن الأعلم « شارح الأشعار الست » كذا ، وقد طبع منه شرح شعر زهير مرات (٣) ، وشرح شعر علقمة (١) ، وشرح شعر طرفة (٥) ، وطبع ديوان امرى القيس بشرح الأعلم مرات آخرها طبعة محققة عن دار المسارف عصر (١) .

وقد يتسبادر الى الذهن السؤال عن معنى اختيسار الشعراء الستة هؤلاء ، وأجاب بروكامان عن مثل هذا في تاريخه بقوله « اختار قدامى الأدباء ستة من شعراء الجساهلية جعاوهم في المرتبة الأولى من التفوق والشهرة ، ولعلهم فضاوهم

١) نفح الطيب : • : ٢١٤ . ٢) نفح الطيب • : ٢١٤ . ٢٢٣ .

٣) تاريخ الادب العربي: بروكلهان (الترجمة) ١: ٥٥ ، ونشر الديوان في دار الكتب المصرية ١٩٩٣ - ١٩٤٤ ، بشرح ثعلب ، وأفاد الناشرون في الحواشي من شرح الأعلم الشنتمري: المقدمة: ص ٧ .

١ المصدر نفسه : ٩٩ .
 ١ المصدر نفسه : ٩٩ .

١) مقدمة طبعة دار المعارف ٧ -- ٨ . وهي طبعة حققها الاستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم ،
 اعتمد فيهما أساساً عملي شرح الأعلم وهو صاب الكتاب ، وأتبع ذلك زيادات النسخ الاخرى -- القاهرة -- الطبعة الثانية -- ١٩٦٤ .

على غيرهم لأنهم هم الذين أمكنهم أن يجمعوا لهم دواوين أطول وأكمل . . . ، (١١ وللأعلم تعليل في مقدمته سنورده بعد قليل. وترجع أهمية شرح الأعلم إلى أنه أفر أندلسي لعالم مشهور وإلى أن روايته للدواوين معروفة النسب فهي متصلة السند إلى الأصمعي نفسه وقد ذكر ابن خير الأموي هــذه الرواية في فهرسته فقال: « كتاب الأشمار الستة الجاهلية شرح الأستاذ أبي الحجاج يوسف بن سليان النحوي الأعلم رحمه الله . حدثني بها أيضاً قراءة منى عليه لها ولشرحها: الوزير أبو بحد عمد بن عبد الغني بن عمر بن فندلة رحمه الله عن الأستاذ أبي الحجاج الأعلم مؤلفه رحمه الله ، يرويها الاستاذ أبو الحجــاج الأعلم المذكور عن الوزير أبي سهيل يونس بن أحمد الحراني ، عن شيوخه أبي مروان عبيد الله بن فرج الطوط القي ، وأبي الحجاج يوسف بن فضالة ، وأبي عمر بن أبي الحباب ، كلهم يرويها عن أبي علي القالي ، عن أبي بكر بن دريد ، عن أبي حاتم ، عن الأصممي ، رحمه الله (٢) ، وكان الأعلم يضيف بمض القصائد زيادة على رواية الأصمعي ناصاً على ذلك في مواضعه من ملحقات روايـــة الأصممي في دواوينه التي شرحها (٣) . ومن هنا ، نقـول كا قــال الدكتور شوقي ضيف : • ولا نزال بجاجة إلى نشر شرح الشِّلتمري (١١) . وستكون إحالتي في شراح الأعلم على ديوان امرىء القيس المطبوع ، وعلى نسخَّقي دار الكتب من مخطوطة الشرح ، فقسد راوحت العودة إليها على فترات ، ولم أقصرُ القراءة على نسخة واحمدة . وبين النسختين فروق طفيفة ، تلاحمظ في الديوان المطبوع .

دراسة مقدمة الشارح: قدم الأعلم بين يدى كتابه بمقدمة قصيرة هآمة ، بين فيها روايته ومنهجه ، وسمتى الشعراء الذين اختاره ، وبيتن طريقته التي ارتضاها في الشرح ثم ختم بتقديم الكتاب إلى الظافر ( المعتمد ) بن عباد .

١ ) تاريخ الادب العربي ـ بروكلمان ( الترجمة ) ١ : ٧٠ .

ل فهرسة ابن خير : ٣٨٩ - ٣٨٩ ، وانظر في تفصيل روايسة الأعلم المتصلة بالاصممي ، وسوى ذلك مما يتعلق بقيمة الكتاب : مصادر الشمر الجاهلي ـ الدكتور ناصر الدين الاسد دار المعارف بمصر - ٢ - ١٩٩ ـ ص ٥ و ما بعدها .

المصر الجاهلي -- الدكتور شوقي ضيف -- الطبعة الثانية : ١٩٦٥ -- ص ١٨٠٠.

بدأ بذكر أن لسان المرب خير الألسنة ، ولفتها أحسن اللفات ، فهي لفة القرآن ، وبِّين أهمية الشعر العربي في ثقافة العرب ، وأن أهل الشعر أقدّر على تأليف الكلام . وعلل اختياره بأنه أراد أن يجمع « من أشعار العرب ديواناً يمين على التصرف في جملة المنظوم والمنثور » فهدفه من البداية تعليمي ، يقصد به إلى تربية الناشئة على طريقة تعينهم على الإجادة في التعبير وفهم تراث العرب. ثم علل اقتصاره على ما شرح « وأناقتصر منها على القليل . إذ كان شمر العرب كله متشابه الاغراض متجانس المعاني والألفاظ » . ولكنه أضاف إلى ذلك أنه ماز وانتقى : ﴿ وَأَنْ أَوْثُرُ بِذَلِكُ مِنْ الشَّمْرُ مَا أَجْمَعُ الرَّوَاةُ عَلَى تَفْضَيُّهُ ۗ وآثر الناس استماله على غيره ، فجعلت الديوان متضمناً لشعر امرىء القيس . . (١) ، فهو کشر ح دواوین شائمة وأشعاراً مشهورة ولکنه رسم لنفسه طریقة یؤدي بها مماني تلك الأشمار ، وملاحظاته عليها ، وأضاف أنه اختار أصبح الروايات وهي رواية عبد اللك بن قريب الأصمعي ، لتواطؤ الناس عليما واعتبادهم لها ، واتفاق الجمهور على تفضيلها ، وأتبعت ما صح من رواياته قصائد متخيرة من رواية غيره (٢) ، ثم بيُّن طريقته في الشرح منتقداً شروحاً اطلُّلع عليها وعاب عليها تشاغل أصحابها بجلب الروايات دون الاهتمام بشرح المعاني والالفاظ وقال إنَّ فَائِدَةُ الشَّمَرُ مَعْرِفَةً لَفَتُهُ وَمَعْنَاهُ ﴾ وهو لا يزالُ يرسم في ذهنه أحسن ما يقدم للطالب وأنجع ما يفيده ، قال : ﴿ وشرحت جميع ذلك شرحاً يقتضي تفسير جميس غريبة ، وتبين ممانيه وما غمض من إعرابه و ولم أطل في ذلك إطالة تخل بالفائدة ، وقل الطالب الملتمس للحقيقة ، فإني رأيت أكثر من ألَّف في شروح هذه الأشعار قد تشاغلوا عن كشف المماني وتبيين الأغراض بجلب الروايات ، والتوقيف على الاختلافات ، والتقصي لجيع ما حوته اللفظـة الغريبة من المعاني المختلفة ، حتى إن" كتبهم خالية من أكثر المعاني المحتاج اليها ، ومشتملة على الألفساظ والرواية المستغنى عنها ، وفائدة الشمر معرفة لغته ومعناه ، وإلا فالراوي له كالناطق بما لا يفهم ، والعامل بما لا يعلم ، وهذه صنعة

١) ديوان امرىء القيس : ٣ . ٢ ) ديوان امرىء القيس : ٤ .

البهائم ولذلك قال أحد الشعراء يذكر قوماً بكثرة الرواية ، وقلة التمييز والدراية: زوامل للأشعار لاعلم عندهم بجيده إلا كملم الأباعر الممرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راحما في الغرائر وقد فسرت جميع ما تضمنه هذا الكتاب تفسيراً لا يسع الطالب جهله ، ويتبين للناظر المنصف فضله. يه (١). وختم برفع الكتاب وإهدائه والفقرة السابقة المقتبسة من مقدمة الأعلم تبين طريقة الرجل ومنهجه بدقة وعناية .

دراسة الشرح: طريقة الأعلم في شرحه على الدواوين الستة واحدة تقريباً. فهويبدأ القصيدة بموجز لمناسبتها في بعض الاحيان ، وبدون مناسبة أحيانا وهو يبدأ الشرح بإيضاح لغوي لعدد من المفردات الغريبة ، ويتبعه بشرح المعنى العام. وهو دقيق في شرحه الغريب من الألفاظ ، ويتوخى أن يكون ذلك ملائماً لمعنى البيت ، بمعنى أنه لا يورد من معاني الكلمة إلا ما يتسق مع الموضوع المطروح. ومن أمثلته قوله في شرح قول امرىء القيس:

سما لك شوق بعدما كان أقصرا وحلت مسليمي بطن قو قعرعرا «يقول: سما لك الشوق أي ارتفع وذهب بك كل مذهب و لبعد الأحبة عنك بعد ماكان أقصر عنك وكف بقرب من تحب دنوه منك. وقو وعرعر موضعان. يقول: حل قومها بهذين الموضعين المتباعدين عن ديارك واشتدلذلك شوقك وتضاعف حزنك » (٢) فهذا مثال لشرح الغريب وشرح المعاني. فهو يوجز ويؤدي المعنى ويكتفي عن فضول الكلام.

ويلاحظ في شرحه أنه يقف عند الكلمة ليحدد دقائق ممانيها ، فيكون شرحه بالتالي أكثر دقة ، وهو بهدا يكثر التعليل ، وتطلشب ورود كلمة دون أخرى ، ومثله :

« قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل السيّقط والسّقط ، والسُّقط ؛ منقطع الرمل. واللوى حيث يلتوي ويرق . وإنما خص منقطع الرمل وملتواه لأنهم كانوا لا ينزلون إلا في صلابة من الأرض ،

١) الديوان - ص : ٤ , ٢ ) ديوان امرىء القيس : ٦ ه .

ليكون ذلك أثبت لأوتاد الأبنية وأمكن لحفر النؤي ، وإنما تكون الصلابة حيث ينقطع الرمل ، ويلتوي، ويرق ، (١) . وقال بعد أبيات :

كأني غداة البين يوم تحمَّلوا لدى سمُرات الحي ناقف حنظل ... وإنما خص ناقف الحنظل لأنه لا يملك سيلان دممه ، كا لا يملكه من اشتد شوقه وحزنه (٢) ، وقال في شرح البيت :

ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال
 وقوله خط تمثال أي نقش صورة ، والتمثال والمثال ؛ كل ما مثلتـــه بشيء . و إنما شبها بالتمثال لأن الصانع له يتأنق في تحسينه و يمثله على أحسن

حَالَ (٣) ﴾ . وقال في شرح بيت امرىء القيس يَصْفُ النَّاقة :

بعيدة بين المنكبين كأنها ترىعند بجرى الضنفر هراً مُشجراً ... وإنما خص الهر لأنهم كانوا لا يتشخذونها في البوادي حيث تكون إلا قليلا ، فكانت إبلهم لا تعرفها، فذلك أشد لنفارها وجزعها (١٠). ، وظاهرة تعليل الشارح لبعض الكايات أو العبارات ظاهرة مطردة في سائر أنحاء الكتاب على هذا النحو . وهذا يقرب إلى الذهن كثيراً من التعبيرات التي يحار القارىء في تعليل إصرار الشاعر عليها دون سواها . وهو غرة من غرات ثقافة الشارح اللغوية ، بالإضافة إلى ما نامسه من ذوق أدبي وتذوق لدقائق المماني . وهو كثيراً ما يحيل استعالات شاعر ما على ما دأب عليه «استعال العرب» من أساليب وطرائق في التعبير عن المعاني ، أو في التصوير . قال في شرح من أساليب وطرائق في التعبير عن المعاني ، أو في التصوير . قال في شرح النابغة :

« یا دار میة بالعلیاء فالسند أقوت وطال علیها سالف الأبد وقفت فیها أصیلانا أسائلها عیت جواباً وما فیالربعمن احد ایما قال یا دار میة توجعاً منه لانه کان معها مقیماً بها فی سرور ونعمة زمن مرتعهم ، ثم انقضی ذلك ، فجعل بخاطبها توجعاً منه یلا رأی و تذکراً لما

١) ديوان امرىء القيس ص : ٨ . ٢) ديوان امرى و القيس ص : ٩

٣ ) ديوان امرىء القيس ص : ٢٩ ٤ ) ديوان امرىء الفيس ص : ٣٣

عهده منها. والعلياء ما ارتفع من الأرض. والسند: سند الجبل وهو ارتفاعه حيث يسنِد فيه أي يصعد ، وإنما جعل الدار بالعلماء والسند لأنها إذا كانت في موضع مرتفع لم يضرهما السمل ، ولا إنهال علمها الرمل . وقوله أقوت أي خلت من الناس وأقفرت ، ولم يقــل أقويت ، لأن من كلامهم أن يخاطبوا الشيء ثم يتركوا خطابه ويكنوا عنه كقوله عز وجل: ﴿ حَتَّى إِذَا كُنَّمْ فِي الْفَلْكُ وَجُرَّيْنَ بهم (١) ، وقال في موضع آخر من شرح امرىء القيس :

﴿ كَأَنْ ذَمَى سَقَفَ عَلَى ظَهُو مُرَمِّ ۚ كَسَا مَرْبِكَ السَّاجِومُ وَشَيًّا مُصُوَّرًا

... والعرب ربما شبهت الشيء بالشيء فجعلت في المشبه به بعض صفيات المشبه الساعاً ومجازاً ، (٢). ، وقــال في موضع آخر في ديوان امرىء القيس : « وإنما يشبهون الرسوم بالكتاب لأنها تدل على مواضع الديار وتبينها كما يدل الكتاب على المعنى المراد، ويعبر عنه مع دقته وحكَشَّرة حروفه (٣) م. ونقع على مثل هذا في مواضع المعاني التي طرقها العرب وتعارفوا على رسوم واضحة مطردة لها . وهو يستخدم النجو في شروحه ، وتسنح منه بوادر يُدل فيها بعلمه ، ومعرفته بأطراف النحو ، ومكنزه لمدارسه بين كوفة ويصرة ، ويفيد من هذه المعلومات في تبين اختلاف الممنى مجسب توجيه الإعراب. فمن ذلك شرحه .

د أبى الله إلا عــدله ووفاءه فلاالنكر معروف ولا العرف ضائع ... وقوله : أبى الله إلا عدله ووفاءه يحتمل أن تكون الهاء في قوله عباده ويفي لهم بما وعدهم به وأوعدهم من الخير والشر ، وهما الثواب والعقاب. ويحتمل أن تكون الهاء عائدة على النعمان أي أبى الله إلا أن يعدل [ النعمان ]

١) شرح الأشمار الستة - ٨١ أدب ش بدار الكتب - شرح ديوان النابغة : ٢٨ / ط. ۲ ) ديران امرى القيس : ١ ه .

٣ ) ديوان امريء القيس : ٨٩ ، وحقوة الحروف : صفرها .

ويفي . أي قد جعله كذلك ، وخلقه للمدل والوفاء (١). ونلمح طريقته في طلب التعليل ، في تفسير الامور المتصلة بالنحو ، مثل شرحه :

الممري وما عمري على بهين لقد نطقت بنطلاً على الأقارع قال بمضهم : معناه لديني . والمعروف أن معناه البقاء . وإنما حلف بهما لأنها يمين كثرت في الاستعمال ، فحلف بها ، ولم يكن قصده أن يقسم ببقائه (٢) ، وهو تعليل جيد ، ونفوذ إلى حقائق ما تقصد إليه العرب من بعض استعمالاتها . وقد تحدون الملاحظات النحوية عامة أي لا تتصل بالشرح مباشرة ، مثل شرحه :

\* على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألمثا أصح والشيب وازع ... ويجوز نصب حين وخفضها ، وكدلك أسماء الزمان إذا أضيفت إلى الأفعال فالنصب على البناء لإضافتها إلى غير متمكن ، والخفض على تقسدير إضافتها إلى المصدر ، لأن الفعل دال عليه (٣)». ويشير إلى لغتي الحجاز وتميم مثل شرحه :

و فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل ... والواو في وانتحى زائدة عند الكوفبين ، وهي عند البصريين للمطف، وجواب لما محذوف لعلم السامع (٥) ، وإذا كان في شرح الأعلم شيء يزيد على شرح الغريب وشرح المعاني فهو تلك الملاحظات النعوية المبثوثة في أثناء الشرح والتي يقدم لها الأعلم بعبارة لطيفة ، ويقرب بها المادة النعوية ويعللها .

أما ملاحظاته الأخرى فأشياء ثانوية لا تعتبر من معالم شرح الأعلمالشنتمري المباشرة ، وإنما هي أمور تتخلل الحديث بما يسوقه من اتفاقات ، وضرورات تتعلق بإيضاح المعنى أحياناً . مثل تنبيه على ذي المجاز ومواسم العرب تنبيها

١) شرح الأعلم ( تيمور ) : ٩٤ . ٢ ) المصدر نفسه : ٩٢

٣) شرح الأعلم ( تيمور ) : ٩٧ . ﴿ ٤) المصدر نفسه : ٩١ . ﴿ ) المصدر نفسه : ٩٣ .

سريعاً » (١) . أو إشارة إلى ضرورة شعرية ارتكبها النابغة في قوله : « ردّت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحاة في الثأد »

قال وسكن الياء من أقاصيه ضرورة، وذلك تشبيها بالألف لأنها لا تكون إلا ساكنة . وانياء أختها في المد واللين فحملت عند الضرورة عليها » (٢) . أما استشهاده بالقرآن الكريم والشعر العربي فقليل ، على عادته في ارتياد موضوعه مباشرة وبأقل ما يمكن من الاعتراضات . وقد يقف عند مواضع لم يتفق عليها الرواة أو الشراح قبله ، ويعرض وجوه المسألة ، مثل وقفته عند قول النابغة :

وله لكلفتني ذنب امرى، وتركت كذي الدر ينكوى غيره وهو راتع قوله لكلفتني جواب لقوله حلفت فلم أترك لنفسك ربية . والعرداء يصيب الإبل . وقيل قسرح بمشفر البعير فاذا أرادوا أن يعالجوه كووا بعيراً آخر صحيحاً فيبرأ ذلك البعير . كذا تُحكي عن فصحاء العرب ، بمن حمل عنهم الروايات . وكان أبو عبيدة يقول : هذا لا يكون ، وإنما هو مَشكل ، أي أخذتني بذنب غيري ، وكذا قال النماس : يشرب عجلان ويسكر ميسرة . وكذا قول أبي عبيدة في قوله : (كالثور يضرب لما عافت البقر) قال وإنما همذا مثل ، وهذا لا يكون . وحكى غيره أنه يضرب ليتقدم إلى الماء ، فإذا وإنما البقر تقدمت فشربت ، وقيل إن الثور ها هنا مصدر ثار الماء يثور ثوراً . وإنما يضرب باليد للبقر وغيرها إذا عافت السرب علاجاً ومداراة لتشرب (٣) هونمون نرى كيف انساق به الحديث من رأي إلى آخر ومن تعليل إلى تعليل ، وهو في ذلك كله يعتين بالاسماء ، وينقل عن الرواة ، ويبسط المسألة غايسة وهو في ذلك كله يعتين بالاسماء ، وينقل عن الرواة ، ويبسط المسألة غايسة على حسه الذوقي أو ما بلغه من طرائق العرب واستعمالاتهم . قال في شرح النادنة :

« تجلو بقادمتي حمامة أبكة برداً أسنف ولثانسه بالإثمسد

١) شرح الأعلم (ش) :٢٢ / ظ.

٧ ) شرح ديوان النابغة (نسخة ٨١ أدب ش) : ٢٩ / و .

٣ ) شرح ديوان النابغة ( نسخة تيمور : شعر ٥٥٠ ) : ٩٣ / ظ - ٩٤ / و .

... وأراد بالحمامة القُمْرية ، وخص القادمتين لأنها أشد سواداً من سبائر الريش وقيل: أراد بالقادمتين إصبعيها يعني أنهسا تجلو أسنانها بالسواك. وشبهها بالقادمتين لطولها ولطافتها. والقول الأول أصح (١) ».

ولا تخطئنا ترجيحاته ومقارناته ، وهو كثيراً ما يشير إلى اختلافات الروايات، وينص على أصحابها .

وهو قليلا ماينبه على مواضيع بلاغية في شرحه. فقد استنفد منهج مطاقته، وهو تركيزه على إيضاح المعاني في القام الاول - كما صرح في المقدمة - وما عرضه من فنون البديع مدادفة ، فإنما هو لتعلقه بإيضاح المعاني ، كقوله في التشبيه في شرح قول امرىء القيس :

وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي « وشبه الليل بموج البحر في تراكمه وشدة ظلمته وتتابعه (٢) . وقد يُمْيض شيئًا في بيان التشبيه كما في شرح بيت النابغة :

قامت تراءى بين سِجفي كِلَّة كالشمس يوم طلوعها بالأسعد «... وشبهها بالشمس لإشراقها وحسنها ، وجعل طلوع الشمس بالأسعد ليكون ذلك أتم للتشبيه وأبلغ في الوصف ومقام الوزن (٣)، وأشار إلى الكناية مرات ، كقوله في شرح بيت النابغة :

« من وحشوجرة موشي ً أكارعُه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد وقوله طاوي المصير أي ضامر . والمصير المعي ، وكنى به عن البطن (٤) . . وأشار إلى ضرب المثل في قول النابغة :

تبدو كواكبه والشمس طالعة " لا النـُور نور" ولا الإظلام إظلام أو تزجروا مكفهراً لا كفـاء له كالليــل يخلط إصراماً بإصرام قوله : تبدو كواكبه : ضرب هذا مثلاً لشدة الليل وهوله ، كا يقــال :

١ ) شرح ديران النابغة (أدب ش) : ١٠٠٠ ظ.

٢ ) ديوان امرىء القيس ( المطبوع ) : ٢٨ .

٣. ) شرح ديوان النابغة ( أدب ش ) ٤٠ / و .

٤ ) من شرح ديوان النابغة ( أدب ش ) : ٢٩ / ظ .

أريته الكواكب نهاراً أي أدخلت عليه من الجهد والغم ماكان النهار به عليه دليلا (١) » .

وإشاراته إلى السوقات أو ما بمعناها قليل ايضاً ، مثل ذلك ما ورد في شرح قول النابغة (٢٠):

أتاك بقول مكلمل النسج كاذب ولم بأت بالحق الذي هو ناصع أتاك بقول لم أكن لأقوله ولو كشبلت في ساعدي الجوامع وقوله ولو كبلت في ساعدي الجوامع أي لو كنت مجنوناً حتى أشد بالحديد. ما قلت ما بلغك عني . ومثله قول أوس : « وما كنت مجنوناً فأفعل ذاكم».

وقال في شرح بيت امرىء القيس (٣):

نَـمُش بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قنـاعن شواء مُضهّب ومثل هـذا قول عبدة بن الطبيب يصف لحم الصيد :

ورداً وأشقر ما يؤنيه طَابخه ما عَسَيْر النهلي منه فهو مأكول مُثَمّت قمنا إلى جُرد مسوّمة أعرافهن لأيدينا مناديل وشرح قوله:

فبعض اللوم عادلتي فإني ستكفيني التجارب وانتسابي ومدا كقول لبد:

فإنأنت لم ينفعك علمُك فانتسب لعلمُك تهديك القرون الأوائل وفي صفحة ١١٧ من الديوان نفسه: ومثل هذا قول الآخر.. فالشارح لا يعنيه أكثر من وضع المعاني المتشابهة أمام قارئه دونما عناية بالسابق والسارق والآخذ والمأخوذ عنه ، وكل ما لاحظت من أمثلة كان بلفظة مثل أو ما يشابهها.

ونظراً لمعرفته بالروايات الشعرية ، ومَيزه بين العالي منها وما دون ذلك ، كان يرجع بين الروايات ، وينتقد الشمر من وراء رواية ليرجح أخرى . كا أن

١ ) شرح ديوان النابغة ( ش ) : ٢٩ / ظ.,

۲ ) شرح ديوان النابغة ( ٥٠٠ شعر تيمور ٩٣ /و..

٣ ) ديوان امرى القيس ( المطبوع ) ٤ ه .

الشارح كان أحياناً يناقش رأي الشاعر نفسه وأسلوبه ، مشيراً إلى الصواب فيا أليفته العرب من المعاني أو الأساليب الراجعة ، أو ملاحظاته بعامة. وعلق على قول امرىء القيس:

وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال قوله وليس بنبال توله وليس بنبال الله وليس بنبال أي ليس بنابل أي ليس بنابل أي ليس برام . وكان حق الكلام أن يقول : وليس بنابل لأن النابل صاحب النبل الرامي بها ؟ والنبال : الذي يعملها (١) ، وهذه ملاحظة ترتد إلى أصل لغوي . وعلق على فوله :

وأسحم ريان المسيب كأنه عثاكيل قِنو من سميحة مرطب «وقوله: أسحم يعني ذيلاً أسود . والريان : الممتلىء الناعم ، والمسيب عظم الذنب ، ويحمد في الفرس يبس العسيب ، ومن الناقة : امتلاؤه ونعمته ، وقد غلط امرؤ القيس من رائيته :

كأن دمى سقف على ظهر مرس كسا مزبد السّاجوم وشياً مصورا وقال بعده: (لم يفسر الأصمعي هذا البيت. وقال أبو ساتم: الدمى: الصور. وقال بعده: (لم يفسر الأصمعي هذا البيت. وقال أبو ساتم: الدمى: الصور ، وسقف: موضع فيه صور . وأراد أن تلك الصور مزينة بالجوهر ، فشبهها بزهو هذا النخل الذي وصف، والساجوم واد بعينه ، والمزبد: ذو الزّبد. والمصور؛ الذي فيه تصاوير . هذا تفسير أبي حاتم ، وهو بعيد لا يتحقق ؟ والذي عندي فيه أنه متصل بقوله ( فشبهتهم في الآل لما تكمشوا ، فكأنه قصد به إلى تشبيه الظعائن على الإبسل ، وما عليهن من الوشي (٣)، وشرح قول امرى، القيس يصف فرسا:

إذا زعته من جانبيه كليها مشى الهيدبى في دفه ثم فرفرا . . ومعنى فرفر : حرك اللجام في فمه . وروى «قرقرا» بالقاف أي صو"ت، وليس بالجيد ، لأن الخيل لا توصف بهذا (٤)» فإذا توغل فيها شغل النقاد الأوائل

١ ) ديوان امرى القيس ( المطبوع : ٣٣ .

۲ ) شرح دیوان امری، القیس ( المطبوع ) ۹ ی .

٣ ) المصدر نفسه : ٨ ه ... ٩ ه . . ٤ ) شرح ديوان امرىء الغيس ( المطبوع ) ٢٧.

في المشرق من بعض المسائل لم يجدد في ذلك . ونقل قول بعضهم في شيء كثير من التأييد والتقليد ، مثل مناقشته قول امرىء القيس :

\* وحسبك من غنى شبع وري \*

قال ( ... وكان الأصمي يقول : امرؤ القيس ملك ، ولا أراه يقول هذا ، فكأن الاصمعي أنكرها . ويقوي ذلك قول امرىء القيس :

فسلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال فنفى عن نفسه طلبالقليل والرضا به، وزعم أن الذي يرضيه ويكفيه الملك والمجد المؤثل ، فكيف يقول :

فتوسع أهلها أقطاً وسمناً وحسباك من غنى شبع وري ويحتمل أن يريد امرؤ القيس أن الانسان إذا لم يطلب من الدنيا إلا الحيساة والعيش دون الرئاسة وعلو الذكر . فالبُلغة من العيش تكفيه إن لم يجد غنى وكثرة مال والمعنى أن الإنسان لا ينبغي أن يقنع بالعيش خاصة دون الرئاسة والمنزلة . ويحتمل أن يكون قال هذه الأبيات في غدر الزمان به (۱۱ » . وكل هذا الدوران لتمحل معنى ملكي لهذا الشعر ( المتصعلك - إن صح الفول - ) إنما مرده إلى احترام الشارح لعبارة الأصمعي من أنته لا يرى ملكاً يقولهذا الكلام . وهو كثيراً ما يشير إلى مصادره في نقوله ، وفي تقليبه الروايات وتمحيصها ، ومن تلك المصادر ما نقله عن الأصمعي ، وأبي حاتم السجستاني ، وأبي عمرو بن العلاء ، وأبي زيد الانصاري . وهو لا شك أفاد من ثقافته الواسعة ، وني تقلت إليه مشافهة روايات القالي وشروحه ، واطلع على ما نقله أبو علي أيضاً من المشرق ، كا اتضح جزئياً من عرضنا لما في فهرسة ابن خير . وتبقى – بعد هذا – ميزة خاصة لشرح الأعلم أوجزها هو في مقدمته وحاولنا بسطها ، بما يلائم المقام من شرح ومثال .

١) شرح ديوان امريء القيس المطبوع: ١٣٧.

# شرح الوزيرا بي بجرعاصم برأ يوب البطأيئوسني على الشعراء السسة ( ••• - ٤٩٤ ) \*

من الأدباء الله على دواوينهم: الذين اهتموا بالشعراء الست الجاهليين ، ووصل إلينا شرحهم على دواوينهم: الوزير « صاحب الظلال أبو بكر عاصم بن أيوب البكلك يوسي (١١) ، وعلى الرغم من أن الأخبار عنه قليلة ، فإننا نستطيع أن نكو "نصورة قريبة لحياته وشخصيته ، ومكانته في شراح الأدب الأندلسيين ، من النراجم التي كتبت عنه ، ومن أثناء شرحه على الدواوين . وعبارة « الوزير صاحب المظالم ، توحي بأنه تولى منصباً إدارياً ، ولكننا لا نعلم أكثر من ذلك ، وهي عبارة وردت في أول الديوان ، وقال في صاحب الصلة : « عاصم بن أبيب الأديب من أهل بطليوس ، يكنى أبا بكر (٢) ، وقال في صفته وبيان حاله : « وكان من أهل بلهرفة بالآداب واللغات ، ضابطاً لهما ، مع خير وفضل ، وثقة فيا رواه . أخبرنا عنه أبو محمد بن السيد — البطليوسي — يجميع مسا

<sup>(+)</sup> ترجمته في الصلة لابن بشكوال ٢ : ١١ه ، وبغية الوعاة للسيوطي ( بتحقيق ممد أبر الفضل ابراهيم ) ٢ : ٢٤ .

رانظر: Brock, G. 1.309 S, 1, 543.
وكشف الظنون ٢: ١٠٤١ ( طبعة استانبول سنة ١٩٤٢ ) . ومصادر الشعر الجاهلي ٢٠٥ وما بعدها . رمقدمة ديوان امرىء القيس : ١٤ -- ١٥ . والعصر الجاهلي للدكتور شوق ضيف ٣٤٣ ( الطبعة للثانية ) .

۱ ) شرح دیوان رئیس الشمراء أبی الحارث الشهیر بامری، القیس ـ للوزیر آبی بکر هاصم ابن أیوب . مطبعة هندیة ــ مصر ۱۳۲۷ ـ ۱۹۲۸ . ص ۲ .

٢) الصلة : ٢ ، ١ ه ٤ .

رواه ، وترجم له السيوطي في بغية الوعاة وقال ( إمام في اللغة (١) ، ، ونص على النقل من ( البلغة ) . روى عن أبي محمد بن الغراب ، وأبي محمد السفاقسي ، وأبي محمد مكي بن طالب المقرىء ، وغيرهم ، وروى عنه ابن السيّد البطليوسي (٢) ، وأبو محمد عبد الملك بن محمد بن إسحاق اللخمي (٣) .

### أما مؤلفاته فهي :

١ - كتاب شرح الأشعار الستة الجاهلية ، قال فيه ابن خير (١): ( كتاب الأشعار الستة الجاهلية ، شرح أبي بكر عاصم بن أيوب البلوي النحوي لها رحمه الله ، حدثني بها وبشرحها الوزير الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد ابن إسحق اللخمي بن الملح رحمه الله ، عن أبي بكر عاصم ... ، والكتاب موجود بكامله في مكتبة فيض الله في تركية ، ومنه نسخة مصورة مصغرة ( مكروفلم ) في الجامعة العربية ، ونسخة مصورة مكبرة في مكتبة جامعة القاهرة . وطبع في الجامعة الكتاب : قسمان : شرح ديوان امرىء القيس ، طبع عدة مرات طبعات غير عققة (٥) ، وشرح ديوان النابغة ، طبع مسع مجموعة دواوين في المطبعة الوهبية سنة ١٢٩٣ ه. والكتاب جدير بأن ينشر ، محققاً (١) .

٢ - كتاب «شرح أشعار الحاسة» ذكره ابن خير بالسندالسابق إلى المؤلف (٢).

٣ - ( شرح المعلقات ) ذكره السيوطي في البُغية (١) .

٤ - « كتاب الأوائل » ذكره بروكامان وقال : منه نسخة في ( الظاهرية )
 بدمشق . وذكر ابن بشكوال في الصلة أن وفاته كانت سنة ٤٩٤ ه .

أمية الكتاب: تحدث الدكتور ناصر الدين الآسد عن أبي بكر وكتابه بعامة . ثم قال (٩): « إن النسختين: نسخة عاصم ( بن أبوب البطليوسي) ، ونسخة الأعلم ( الشنتمري ) قد اتخذتا من رواية الأصمي لشدر امرى م القيس

١) بغية الرعاة ٢ ؛ ٢٤٢ . ٢ ) التسلة د ١ ؛ ١ ، ٤٠ .

٣) قبرسة ال سير : ٨٨٨ . ٤ ) فبرسة الل خير : ٨٨٨ .

مصادر الشمر الجلملي: ٣٤.
 ٢) وقد أعددت الكتاب للشاعة.

٧ ) الهوسة ابن خير : ٨ ٨٠٪ ، ٨ ) بغية الوعاة ٢ : ٢٤ .

٩ ) مصادر الشمر الجاهلي : ٥٠٣ .

أصلا اعتمدتاه ، وقد اتفقت النشختان في هـذا القسم من الشعر ، غير أن الأعلم اختار بعد ذلك ست قصائد ( في ديوان امرىء القيس ) من غير روايسة الأصمي .. ، . فهذه سيزة من مميزات الكتاب ، من حيث الصنعة والرواية ، وهو \_ في التراث الاندلسي \_ كتاب ذو قيمة لأنه يصور جانباً من الحياة ، وهو الأدبية في فترات معينة ، وينعين على تبيش جديد من معالم تلك الحياة ، وهو إلى ذلك كله شرح من شروح الأشعار المشهورة في المشرق والمغرب على حد سواء .

يبدأ حديث ، في مقدمة قصيرة ، بأن الشعر لا بد له من طبع ثاقب الفهم بالإضافة إلى معرفة معانيه ليكون فهمه كاملا صحيحاً ، وعبارته : « اعلم أبقاك الله أن للشعراء أغراضا تدل عليها العلماء وتعرفها لمناولة أمثالها الشعراء ، وليس هذا قدحاً في عالم ولا مدحاً لناثر وناظم ، ولكن أهسل الشعر مقصورون على معانيه ، وليس يكفي في الشعر بجرد العلم بالمعاني حتى يُضاف إلى طبع ثاقب الفهم ، فلذلك توعش سهله وقل أهله » (١١ . ونقل كلمة الجاحظ التي روى فيها تطلبه ( علم الشعر ) وتنقلك بين اللغويين والنحاة والرواة . . الخ . . ليدل على أن فهم الشعر لا بد له من ثقافة جامعة لكل ذلك مع ذوق وفهم . ورفع عاصم كتابه الى أحد معاصريه ، قال: « وقد سنشلت شرحها وتقريبها وتخليصها وتهذيبها للحاجب بجد الدولة أبي بكر محمد بن المتوكل على الله أبي محمد عمر بن عمد ، وأدام الله بهجة الدنيا بطول بقائهما (٢) . . . » . وأجمل بعد ذلك طريقته

١) شرح ديوان امرىء التيس لماصم بن أيوب البطليوسي : ٢ .

ب) حكم المتوكل على الله عمر بن محمد بن الأفطس بعليوس ، منفرداً بها مسا بين ( ٣٧٤ سه ١٨٠٥) حيث دخل المرابطون بعليوس . واقتيد مع ولديه الفضل وسعد ( اسمه سعد في أعمال الأعلام ـ والمباس في المغرب ) الى إشبيلية ، وقتلوا في الطريق . وكان له ولد يلقب ( بالمنصور ) على حصن شانجش ، فلما علم بمصير أهله ، لحسسق بأذفونش ـ ( أعمال الأعلام علابن الخطيب . تحقيق ل. بروفنسال . دار المكشوف لبنان ـ العلبمة الثانية ـ ١٨٠٠ ونظر في على المناف وفع كتابه إلى ابن الأمير في حياة أبيه . وانظر في في دولة بني الأفطس ؛ المغرب في حلى المغرب ١ : ٣٦٣ ـ ٣٦٣ ، ومعجم الأنساب والأسرات الحاكسة . زامبور ـ ترجمة د. زكي محسد حسن و تخرين . القاهرة ، والأسرات الحاكسة . زامبور ـ ترجمة د. زكي محسد حسن و تخرين . القاهرة ،

في شرحه على الدواوين فقال « وكل ما ذكرته في هذا الشرح فمن كتب العلماء أخذته ، ومن مكنون أقوالهم استخرجته (١) ». وسوف نرى أنه لا يعني مجرد النقل من الشراح المتقدمين ، فإنه كان يستنبط ويستخرج ، من وحي ثقافت اللغوية و يجيل في معظم الاحيان على الأصول التي يستند إليها من لغة ونحو .

## مصادر الشرح والرواية :

ذكرنا قبلُ أنه اختار رواية الاصمعي باعتبارها رواية أساسية، وكانأحياناً يضيف إليها. وتكنه كان يشير كثيراً إلى روايات أخرى مختلفة مثل روايات المفضل الضبي ، وأبي عمرو بن العلاء ، وأبي عبيدة ، والطوسي والرياشي. ونقل نقولاً كثيرة جداً ، وأثبت أسماء نحاة ولغويين وشراح متعددين . وهو يحب أن ينسب كلامه ويحيله على رجل من المتقدمين سواءً في شرح المعاني أو الألفاظ أو الاحتجاج النسَّحوي واللسُّفوي . وممَّن يتردُّدُ ذِّكرهم : الأصمعي ، والمبرد ، والقُـُتَّتِي ــوهو يكثرمن النقلعنهــ وابن جني، وأبو عمرو بن العلاء ، والفراء وابن الأعرابي ، وابن سلام ، وأبو عبيدة ، وأبو علي البغدادي ، وابن دريد ، وابن السِّيراني ، وابن المكلي ، وأبو عثمان المازني ، والخليل، وسيبويه ،ويونس النحوي ... وتصعب إحالتي على مواضعهم لكثرة ترددهم ، وهو كثيراً ما يحيل المسائل العامة أو الشهيرة على ( علماء اللغة ) وقد يقول : قال أهـل النظر من أهل البصرة . . ، أو ما شابه هذه العبارات . فهو في رده الشروح الى أصول ــ معظمها كما نرى مشرقي ــ كالذين يفسرون بالمــاثور ، لا يَعْدُون . فهو إن دل بطريقته هذه على ثقافة واسعة واطلاع متشعب متعدد ، فإنه كشف لناعن نموذج من نماذج الشرح الأندلسي يلجأ فيه صاحبه إلى ( الالتزام بالنصوص ) قدر الإمكان ، واحترام السُّلُّمُ . وهو قد يورد الشواهد من القرآن أو الحديث في رده كلرأي إلى صاحبه ، والتمثيل لما يقول لتأييد حججه ، تجعله أشد طلماً للشواهد من الأعلم الذي انصب اهتامه على شرح المعاني .

١ ) شرح ديوان امرىء القيس لماصم بن أيوب البطليوسي : ٢ .

قد جعل الشارح عمله مزجاً بين شرح اللغة ، وإيضاح المعاني ، والملاحظات النحوية واللغوية ، والإشارات الى مصطلحات العرب وعاداتهم وما تواضعوا عليه ، والاستشهاد بالمأثور والمروي ، وهو يمزج ذلك كله دون نظام ، فكلما عن له شيء من ذلك ذكره ، وربما حشر قدراً كبيراً من كل ما سلف في شرح بيت أمرىء القيس :

و الا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يَعِمَن مَن كان في العُصر الحالي قوله عم صباحاً : كلمة كان يتكلم بهسا أهل الجاهلية في الغداة ، وكانوا يقولون في المساء عم مساء ، وبالليل عم ظلاماً . وتصريف فعله على ضربين ، وعم يَعِم وعماً مثل وزن يزن وزنا . وقد قيل وعيم يتعم مثل ورم يَوم . والطلل الشخص من الشيء . يقال : حيتى الله طلل فلان أي شخصه . فالطلل ما شخص من آثار الدار . والعصر فيه ثلاث لغات : عصر وعصر وعصر . والحنالي الماضي . يقال خلا من الشهر كذا وكذا أي مضى . ومعنى البيت أنه استفتح كلامه بألا ، ثم حيتى الطلل بأن قال عم صباحاً . ومنهم من يرويه : الا انعم . وأنسعم وعم بمعنى واحد . وفي كتاب سيبويه :

\* وهل يَنْعِيمن مَن كان في العُصُر الخالي \*

استشهد به على أنه مكسور العين في المستقبل وفي الماضي كذلك ، وهو مثل : حسب يحسب ، وعبر عن الطلل بمن وهي لمن يعقل ، لأنه لما تاداه خاطبه ، والمخاطبة إنما هي لمن يعقل ، فأخرجه نخرج من يعقل – قال يونس: قوله : وهل ينعمن من كان في العصر الخالي يقول : من خلق في الزمان الأول وهو اليوم إن كان رجلا وان كان طللا فهو دارس ، وتحقيقه : من خلق في الزمان الماضي فأتى عليه طول الزمان وأبلاه ، كيف يكون ناعما ؟ وإنما يريد بنعمته نعمة أهله فيه ، وأن يكون عامراً . وقد قيل فيه تقدير ثان وهو أنه قد تفرق أهله وذهبوا فكيف ينعم بعده (١١) »

١ ﴾ شرح ديوان امريء القيس لعاصم : ٥٠ .

هذا شرح بيت يمثل كثيراً من جوانب طريقة الشارح في تناوله القضايا . فهو شرح عبارة ( عِمْ صباحاً ) وعالج وزن الفعل تنبيها لسامعه لقلة دورانه ، وشرح بمض السكلمات ثم شرح معنى البيت الإجمالي ، وعرَّج على بعض النحاة ، ونقل شرح الشطر الأخير من غيره ، ثم أدلى برأيه في الحاتمة .

الأثر النحوي واللغوي

وتنعكس على جوانب كثيرة من شرحه شخصيته النجوية واللغوية ، فيبسط بعض البسط في قضايا نحوية ولغوية قد يكون الاجتزاء ببعضها كافيا . وهو لا يخرج عن منهجه في رد الكلام إلى مصادر قديمة من نقل أو حفظ . وهذا مشكر من أول شرحه على النابغة :

كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب وقوله: كليني أي دعيني و مميّى ونصب أميمة لأنه يرى الترخيم فأقحم الهاء مثل يا تيم تيم وإنما أراد يا تيم عدي و فأقحم (تيم) الثانية . قال الخليل : من عادة العرب أن تنادي المؤنث بالترخيم فتقول يا أميم ويا مسلم . فلما لم يُوختم لحاجته إلى الترخيم أجراها على لفظها مرخمة "بالفتح . قال الوزير أبو بكر : والأحسن أن ينشد يا أميمة بالرفع (١٠) . وهو يكثر من الإتيان برأيه بعد عرض بعض المسائل النحوية ، ويتبيّن من ملاحظاته أنه منه " بقضايا النحو ومنطبلع على المذاهب فيه ، وقال بعد شرح بيت النابغة :

إلا الأواري لايا ما أبيتنها والنؤي كالحوض بالمظاومة الجلد ... قال الأصمعي : كان أبو عمرو بن العلاء ينشد إلا الأواري ، فقلت علام ترفعها ، فقال إنها بعض الدار ، ذهب إلى أن المعنى : وما بالربع إلا الأواري ، وذكر ( من أجد ) فضلة وتوكيد ، وكانه في التقدير : ما بالدار شيء : رجل ولا غيره إلا الأواري . قال أبو بكر : ويجوز فيه تقدير ثان على أن يكون الذي يقوم مقام ( الأحد) : الأواري والنؤي على التمثيل الأول . أي كا تقول عتابتك السيف وتحيت ك الضرب فتكون حينئذ بدلا ، وهذا مذهب تميم . وأكثر الناس ينشدون إلا الأواري " بالنصب على الاستثناء المنقطع .

١ ) شرح ديوان النابغة لعاصم : ٢ .

والاستثناء المنقطع يكون بعنى لكن في مذهب البَصريين ، وعلى مذهب اهل الكوفة بمعني : سوى . وقيل له منقطع لأنه ليس بعضا من كل ، لأت حكم الاستثناء أن يكون كذلك . وهسندا قد انقطع من ذلك(١) م. فهو خرج عن موضوعه الاصلي من الشرح إلى تفريع جانبي نحوي كان ينهني عنه بعضه . وهو يغمل ذلك كلما اتفق له موضع منشكل أو يحتمل الإشكال ، ويقدم شيئا من مضاعته وعلمه .

ولعله يثير المشكلات هو ليحلها ، وينبه قارئه إليها ، قال في شرح بيت المرىء القيس :

فقلت له لا تبك عَيْنُكُ إِ"غَسَا نَحَاوِلُ مُلكاً أَو نُمُوتَ فَسُمَدُرا وحلل الاقوال في نصبها ، ثم قال « وجائز أن يرفع (أو نموت) على العطف على ( نحاول ) أو على الاستثناف ولا يفسد المعنى (٣) ، .

#### إشارات عامة

وهو يشير إلى بعض الأعلام والمواضع والبلدان والاسماء إشارات خفيفة لا تتجاوز التعريف الجزئي مما يستمر معه الشرح متسقا جاريا ، مشل قوله : « وصيداء أرض بالشام (٤) » . وقال في « الحارث الجفني » الذي ورد عنسد النابغة أيضاً : « هو الحارث بن أبي شمر الجفني الغساني (٥) ». ونقل حديث « يوم حليمة » باختصار (٦) ، وخبر « بُلبَد » (٧) نسر لقان الحكيم . ومثل ذلك قصة نبي الله صالح وقومه غود (٨) ، ومواعيد عرقوب (١) ، وخبر بني غسان (١١) »

١ ) شوح ديوان النابغة لعاصم ١٥ - ١٧ .

٢) شرح ديوان امرىء القيس لعاصم : ١٠٠٠ ٣) المصدر نفسه : ٩١.

ع ) شرح النابغة ، ٣ . • ) شرح النابغة ، ٢ . • ) المصدر نفسه ، ١٧ .

٧ ) شرح الشعواء الستة ــ ديوان علقمة : ٢٩ / أ . ٨ ) المصدر نفسه : ٢٩ / أ .

٩ ) المصدر السابق : ٧٤ / أ . ١٠ ) شرح النابغة : ٦٣ .

وخبر الحية ( ذات الصَّفا ) التي قال فيها النابغة :

كم لِقيت ذات الصف من حليفها

وما انفكت الأمثال في الناس ساثره (١)

وليس له نظام معين فسيا يشرحه وما يوجز فيه وما يدعه . وقد ترك ذلك للا يُقدّره هو من مقتضيات الشرح والمناقشة . وقد يتطرق إلى عادات العرب وبعض أخبارهم في باديتهم وحضرهم وحروبهم وألمسابهم ، كشرحه على بيت النابغة :

إذا استُنزلوا عنهن للطَّعن أرقبَكُوا إلى الموت إرقالَ الجمال المصاعب « عن الأصمعي : إذا اشتدت الحرب روقع الالتحام ربما ضاق الموضع عَلَى الدابة فينزل صاحبها . قال عنترة :

[إن يلحقوا أكثرر وإن يستلحموا] أشدُد وان يُلمُفَوا بضَنْكُ أنزل وقال غيره : إذا ألح عليهم بالطعن نزلوا وأرقلوا بالسيوف ، وذلك أن أول الحرب الترامي بالسهام ، ثم التطاعن بالرماح ، ثم التضارب بالسيوف ثم الاعتناق إذا تكسرت السيوف ، قال زهير :

يطمئنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا

ضارب حق إذا ما ضاربوا اعتنقا (٢) ،

وتحدث في موضع آخر عن مذهب الشمراء في التبدئي والحكضر وأنهم وعلى ضربين : منهم من يذم الحضر ويعدح التبدي ، ومنهم من يذم التبدي ويعدح الحضر ، فيمنَّن مدح التبدي ذو الرمة ... وبمن ذم التبدي ومدح الحضر امرؤ القيس لأنه كان ملكاً .. (٣) » .

#### الملاحظات البلاغية

أما ملاحظات الشارح البلاغية فقليلة ، بالقياس إلى ما يستطرد إليه من لغة ونحو وخبر. وهو يذكر بعض تلك الملاحظات عرضاً ، وهو في هذا مثل الأعلم الشنتمري ، قال في شرح امرىء القيس :

١) شرح النابغة : ٤٨ .

٢ ) شرح ديوان النابغة: ٥ . ٢ ) شرح ديوان امرىء القيس : ٢١ - ٤٧ .

وماذا عليه إن ذكرت أوانساً كغزلان رَمل في محاريب أقوال ... فعنى البيت أنه يقول: ماذا عليه في تشبيهي أوانساً بغزلان رمل هذا (١١) ... ، وعلق على قوله:

« كأن قاوب الطهر رطا وبانساً

لدى وكرها المنتاب والحتشف البالي

« . . قال الوزير أبو بكر هذا أحسن بيت بإجماع الرواة في تشبيه شيئين بشيئين في حالتين مختلفتين . . (٢) » وكان يعالج النشبيه في أحيان كثيرة دون العناية بتبيين أقسامه ، اكتفاء بما ظهر من قوله وشرحه .

وقد يتحدث عن الاستعارة على قلة ، وهذا استخراج لاستمارة في بيت لاءرى، القيس لم تسلم من نقده ، قال امرؤ القيس :

و وهر "تصيد' قلوب الرجال وأفلت منها ان عمرو حجر "

هر ابنة العامري ، وهي ابنة سلامة بن علنسد . وكأن امرؤ القيس في كلب وطي ، أيام نفاه أبوه . وفاطمة أيضامن كلب وبهاتين يُشبّب . وقوله : ( وأفلت منها ) يقول : وأفلت أبي من صيدها ، وحذف المضاف ، والمضاف اليه أقامه مقامه ، وصادتني أنا لأنه لم يرها . قال الوزير أبو بكر استعارة الصيد مع الهر مضحكة . ولو أن حجراً أباه من فارات بيته ما أسف على إفلاته منها هذا الأسف . وهذه الاستعارة وإن لم تكن فاسدة فقد تجنبها المحدثون ظرفا ولطافة (٣) ، فقد عالج الاستعارة بفهم ، ونقده في أنه استمد استعارة مبتذلة كان في غنى عنها .

ربه د شرح قول امرىء القيس:

إذا ركبوا الخيل واستلامُوا تحرّقت الأرضُ واليومُ قَسُرُ قال: « واحترس بقولة (قر) فتمنّم ، وهو الذي فتح باب الاحتراس. (٤) والاحتراس باب من أبواب البديع لم يذكره ابن المعتز ولا قدامة ،(٥)ولكنه

١ ) ديران امريء القيس : ١ ه . ٢ ) المصدر نفسه ص : ١٤ .

٣ ) المصدر نفسه من : ٧ . ٤ ) المصدر نفسه من : ٤ . . .

 <sup>)</sup> تحرير التحيير: ه٢١، والعمدة: ١٤٠.

ورد عند الجاحظ في البيان والتبيين وذكره ابن رشيق في العمسدة تحت اسم التتميم . وسيتضح أيضا أن أبا بكر الشارح اطلع على عمدة ابن رشيق (١) وأفاد منها . فهو هنا يقول « واحترس بقوله قر ، فتمم ، وهي عبارة ابن رشيق إذ جعل الاحتراس من التستميم (٢) .

وأشار أيضاً الى « نفي الشيء بايجابه » ، قال في شرح قول امرى القيس :
على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العبود النباطي تجرجرا
( . . . قال الوزير أبو بكر : وفي هذا البيت أنه نفى الشيء بإيجابه ، وهذا
من المبالغة وهو من محاسن الكلام . . ومن هذا قول الله عز وجل « لايسألون
الناس إلحافا ، أي ليس يقع منهم سؤال فيكون إلحافا . وصاحب العمدة أول
من استعمل هذه العبارة (٣) ، وهو لا شك أخذها من تم .

وتحدث عن التكرار في معرض حديثه عن بيت امرىء القيس:

ليالي سلمى إذ تريك منتصباً وجيداً كجيد الريم ليس بعطال و.. فان قيل إن تكرار سلمى في الأبيات عيب ، فجواب أن التكرار هذه مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها . فما يحسن تكراره مثل تكرار هذه الأسماء ، وتكرارها على جهة التشوق والاستعذاب ، لأن الموضع موضع غزل وتشبيب ، ولم يتخلص أحد تخلصه ولا سلم سلامته في هذا الباب (١٠) . وقد سبق إلى عد (التكرار) من البديع أبو أحمد العسكري، وصرح الباقلاني بأنه من البديع ، وجعله أبو هلال فرعاً من فروع الإطناب لتوكيد الكلام . ثم جاء صاحب العمدة ، فجعله أبيضاً من المديع .

وعلق على قول زهير بن أبي سلمى :

يخرُجن من تشربات ماؤُها عَلِقُ "

على الجُنُدُوع يَخْفُنُ الغمُّ والغَرقَا

و قال أبر بكر : هذا البيت مما غلط فيه زهير . وقد اعتـُدر لزهير فقيل إنه

١ ) ترفي ابن رشيق سنة ٣٦ ٤ . ٢ ) البلاغة تطور وتاريخ : ١٤٩ .

٣ ) البلاغة تطور والريخ : ١٥١ .

٤ ) ديران امرىء القيس : ٢٧ - ٤٨ .

لم يرد أنها تخاف الغرق حقيقة ، ولكنها عا ة من الحيوان في الماء ، فكأنه أراد المبالغة ، كا قال الله عز وجل ( وإن كان مكر مم لتزول منه الجبال (١١) وهذه تسمية قدامة بن جعفر الذي استمد في المبالغة والغلو – الذي سنمثل له في شرح عاصم – من كلام أرسطو في الخطابة ، ثم تابعه أبو هلال العسكري في الصناعتين ، واتصل ذلك بصاحب العمدة أيضاً (٢).

وبعد مناقشات لغوية ونحوية في بيت امرىء القيس:

تنتورتُها من أذرعات وأهلُها بيثرب ادنى دارها نظسَ عال قال الوزير أبو بكر: قد فوصل بين غُلو امرىء القيس في هذا البيت وغلو مُهلمل في قوله:

فاولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تنقرع بالذكور وبين حجر ، وهي قصبة اليامة ، وبين مكان الوقعة عشرة أيام . فقيل هو أشد غلواً من امرىء القيس في النار ، لأن حاسة البصر أقوى من حاسة السمع وأشد ادكاراً ، (٣) .

وعلق تعليقاً سريعاً على بيت زهير :

وكل محب أحدث النأي عند م ساو فؤاد غير حبك ما يساو

قال : ﴿ وَفِي البِيتِ اعتراض ﴾ ولم يزد عـــلى ذلك . و ﴿ الاعتراض ﴾ من اختراع ابن المعتز ، وذكره في الصناعتين أيضا (٤) . وفي شرح بيت زهير : أمين تشظاه لم 'يخر"ق صفاقــه بمنقبــة ، ولم تـُـقَطــّع أباجِـلــُه قال ﴿ وصف الشظايا بالقوة ، وهو كناية عن قوة الذراع » .

#### ملاحظات:

وهو إلى هذا يجمع في كتابه كثيراً من الآراء النقدية العامة، أو ما شاع من استحسان بيت في الوصف وآخر في المديح . . وقد سبقت الإشارة إلى قوله

١ ) شرح الأشمار السنة : ٤٠ . والبيت - برواية ثعلب - ماؤها طحل .

٣ ) البلاغة تطور وتاريخ : ١٤٨ ، ١٤٨ .

٣ ) ديوان امريء القيس : ١ ه ، وانظر تحرير التحبير : ٣٢٣ .

٤ ) البلاغة : ٧٧ ، ١٤٢ والبديع لابن المعتز : ١٠٨ والصناعتين : ٣١٣ .

في بيت امرىء القيس – الذي اجتهد بشار في مضارعته زماناً – وقال في أبات زهير:

وأبيض فياض يداه على منعتفيه ما تنفب فواضيك . . إلى قوله :

راه إذا ما جِئْتَــه مُنْتَــهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائلـُه « قال أبو بكر : قال خلف الأحمر هذه الأبيات – من قوله : وأبيض فياض إلى هـــذا البيت – من أخلف ما قيل في المدح ، وأكثره خلفاً » .

وعلق على قول عنارة في وصف الذباب:

مَرْجاً يَسن ذراعه بذراعه أفد أح المُكب على الزّناد الأَجذم د. وهذا التشبيه من التشبيهات العُقم ، وقيل لم يدع الأول الآخر معنى شريفاً ولا لفظاً بها إلا أخذه عنارة مهذا » .

وفي شرحه على ديوان علقمة قال في موضع منه « وأول من شبّه الإبريق بالظبي عدي بن زيد (۱) » . ونقل ما روي عن أبي عمرو بن الملاء ، وأبي الطيب المتنبي في موضوع توارد الخواطر قال « وسئل أبو عمرو بن العلاء عن الشاعرين يتفقان في المعنى ويتواردان في اللفظ فقال : تلك عقول رجال ثواقب على ألسنتها . وقال أبوالطيب وقد سئل عن ذلك : الشعر ميدان والشعراء فرسان ، فربما وقع الحافر على الحافر (۲) » .

وأشار إلى المعاني المشتركة بين الشعراء أو ما بمنزلتها ، في شرح قول امرىء القيس :

يضيءُ الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذُبّال قال : ﴿ وقد تماورت الشعراء هذا المعنى وزادت فيه › قال أبو الطيب : أمن ازديارك في الدُّجى الرقباءُ إذ حيث كنت من الظلام ضياء (٣) ولم يتعقب المورقات ، وما عنده منها قليل عبر عنه بكلمة (مثل) .

ومنه تعقيبه بعد شرح بيت امرى القيس:

فلا وأبيك ابنــة العامري" لا يدَّعي القومُ أني أفر

١) الأشعار الستة : ٧٧ ب . ٢) ٥٧١ . ٢) ١٤١ .

قال ﴿ ومثل هــذا قول الطائي :

أجل أيها الربع الذي بان آهِلُهُ [لقدأدر كت فيك النوى ما تحاوله] ومثله قول ذي الرمة :

ها وطول ما کمیّجتنا ' نزّع هیّم (۱)

لاغیر آنتا من تـذکــُـرها وقال بمد شرح بیت امریء القسس:

تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نسطر عال ... وهذا مثل قول الحارث بن حلت : :

فتنورت ناركما من بعيد جران هيهات منك الصلاء (٢) وقال بعد شرح بيتى علقمة :

فإن تسألوني بالنسّساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب ُ إذا شاب رأس المرء أو قل ماكه فليس له في و د من نصيب ُ ... وهو مثل قول ادرىء القس :

أراهن لا 'يحسِبْن مَن قل مالهُ ولا من رأين الشيب فيه وقواسا ثم علق بعد ذلك وقال أبو بكر إلا أن بيت امرىء القيس أحسن لانه جمع

في بيت واحد ما فعل علقمه ، (٣) . وهذا مذهب في المعرقات ، يرفع السرق عن اختصر فأحسن . ونامح عنده بعض اللمحات القليلة ، ولكنها ذات دلالة ، تبيّن رأيه في بعض الأمور النقدية والبلاغية ، وتنم عن ذوق خاص ، ومناقشة لآراء مخالفة لرأيه . ومنه تعليقه على تشبه امرىء القيس :

أيقتسُلني والمشرفي مُضاجعي ومَسنونة ' زُرَق كأنيابِ أغوال ... قال الوزير أبو بكر فإن اعترض معترض في هــذا التشبيه فقال : إنما

يمثل الغائب بالحاضر ، وأنياب الأغوال لم يرها فكيف يقع التمثيل ؟ قيل له قد شنع الله صور الجن في قلوب العباد حتى صار ذلك التشنيع أبلغ من المناهنة (٤) » .

وهو لا شك طالع نسخاً من الدواوين ، واهتم بضبطها وإحسان روايتها ، فهو يشير إلى الزيادات على رواية الأصمي سواء أكان بقصائد أو أبيات ، كما

١) ص : ١٤ ٢ ) ص : ١ه أ . ٣ ) الأشعار : ٢٧ ب . ٤ ) الديوان : • •

أشار إلى أنه قابل نسخته على نسخة مضبوطة مقابلة بنسخة أبي علي القـــالي (١) وقال في بيت علقمة الذي وجده مكسوراً ووجدته كذلك في نسخ الأعلم الذي نبّـه على اختلال الوزن: وهو:

دافعت عنه بشعري إذ كان لقومي في الفيداء جَدد د.. قال الوزير أبو بكر هذا البيت وقع في كل النسخ مكسوراً ، والفيته بعد البحث والتنقيب عنه صحيحاً :

دافعت عن سَأْس بشعري إذ كان لقدَومي في الفداء جعد . وقد يشير إشارات سريعة إلى بعض مواضع الضوورات الشعرية كالحياولة بين المضاف اليه بالمجرور في قول النابغة :

قب الأياطل تردى في أعناتها كالخاضبات من الأعر الظنابيب (٢) وقال في بيان الضرورة في البيت :

رَدت عليه أقاصيه ولبَّسده ضربُ الوليدة بالمسحاة في الشَّاد قال أبو بكر : 'يروى بضم الراء وفتحها . ومن رواه بفتح الراء على ما'سمي فاعله ففيه ضرورتان تسكين الياء في أقاصيه في موضع النصب ، والثانية إضمار الفاعل ولم يسبق له ذكر . ومن رواه بضم الراء على ما لم يُسمَ فاعله خرج من الضرورتين (٣).

وأشار إلى صرف المنوع في ضرورة الشعر ، في قول ٍ ــ ومهدر اسم جارية ــ :

حان الرَّحيل ولم تودُّع مهدرا والصُّبح والإمساء منها موعدي ويجري الكتاب على هذا النسق . وهو نموذج من الشروح التعليمية .



١) الديوان : ١٣٣ . ٢ ) ديوان النابغة : ١١ . ٣ ) ديوان النابغة : ١٧ .

# مشرح ابرج شام اللَّخي الإستبياي على مقصورة ابن دُرَيد

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم بن خلف اللخمي ، إشبيلي سكن سبتة . وقد وهم صاحب التكملة فجعله في الغرباء – عن الأندلس – ولعل ما أدخل عليه الوهم أنه سكن سبتة ، وغاب عنه تحقيق ذلك . ونتبه على خطئه هذا ابن عبد الملك في ( الذيل والتكملة ) قال : « وجعله ابن الأبار منها – يعني سبتة – فذكره في الغرباء غلطاً منه ه (١١ . روى عن أبي بكر العربي (٢١) وله إجازة من الحافظ أبي الطاهر السلفي . وروى عنه أبو الحسن بن أحمد الخولاني وأبو عبد الله الكناني وابن العابد بن غاز السبق وأبو علي الخولاني وأبو عبد الله الكناني وابن العابد بن غاز السبق وأبو علي الأعلام تدل على ما كان عليه ابن هشام من مكانة ضربت حوله هذه الهالة . وقد اشتهر بالنحو واللغة والأدب . ووصفه في الصلة بأنه « أدّب بالعربية وكان قامًا عليها وعلى اللغات والآداب (٣) » وقال فيه ابن دحية الكلي في المطرب :

انظر: Brock . G , 1 . 308. S, 1, 541.

<sup>(\*)</sup> انظر ترجمته في التكملة لكتباب الصلة لابن الأبار طبعية الشيخ عزة العطارية نشر الخانجي ٢ : ١٩٠٥ - ٢٧٠ ، والذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي ( مخطوط ) . الورقة ٥ ٢ - ٢٧ ، والوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي نشر باعتناء ديدرشغ ـ استانبول مطبوعات وزارة الممارف ١٩٤٩ - ج ٢ : ١٣١ . وبنية الوعاة السيوطي ١ : ٨٤ - مطبوعات وزارة الممارف ١٩٤٩ - ج ٢ : ١٣١ . وبنية الوعاة السيوطي ١ : ٨٤ - مطبوعات وزارة الممارف ١٤٨٩ - ج ٢ : ١٣١ . وبنية الوعاة المساوطي ١ : ٨٤ - طالقاهرة سنة ١٤٤٤ - ١١ المناوة إليه .

الذيل والتكملة ه ٢ ب . ( مصورة باريس ــ نسخة مُنديقنا الاستاذ عمد بن شريفة ) . ٢ ) الذيل والتكملة ه ٢ ب و التكملة : ٢ : ٩٧٥ . ٢ ) الذيل والتكملة : ٢ : ٩٧٥ .

« الفقيه الأستاذ النحوي الكبير ، المتقن الخطير » ، وذكر أنه لقيه ولقي أباه ، وذكر له أبياتاً سنشير إليها فيا بعد . وعرقه صاحب الذيل والتكملة بأنه : كان نحوياً ، لغوياً ، أديباً ، تاريخياً ، ذاكراً أخبار الناس قديماً وحديثاً ، وأيامهم » كما أفادنا شيئاً آخر ، وهو أن ابن هشام دراس بسبتة زماناً ، فقال « دراس ما كان ينتحله من العلوم بسبتة طويلاً » . ووصفه بحسن الخلق . ثقافته :

وفي الذيل والتكملة خبر طريف ، عن مناظرة كانت بين ابن هشام وبين أحد معاصريه ظهر فيها ابن هشام على صاحبه وزادت فيها سمعته ، وفيها أنه «كانت بينه وبين الأستاذ أبي بكر بن طاهر الخيدب منساظرة في مسائل من كتاب سيبويه قياسية ونقلية ، ظهر فيها شفوف أبي عبد الله بن هشام على أبي بكر بن طاهر ، واستظهر عليه في كل ما خالفه فيه ، بالنصوص الجلية والآراء المؤيدة بالحجج الواضحة ، فاشتد على ابن طاهر ظهور أبي عبد الله عليه ، وإفحامه إياه ، وانصرف عنه واجماً منهضباً . ولما استقر ابن طاهر بمنزله بمث وإفحامه إياه ، وانصرف عنه واجماً منهضباً . ولما استقر ابن طاهر بمنزله بمث فعيد ذلك من جفاء خلق ابن طاهر . » وهذا الخبر يفيدنا في صفة ابن هشام المصور الإسلامية ، وكانه تقليد من تقاليد العلم والهاء لا يزال يتجدد . وهذا المصور الإسلامية ، وكانه تقليد من تقاليد العلم والهاء لا يزال يتجدد . وهذا (الشفوف ) الذي أشار إليه ابن عبد الملك المراكشي يفسره ما جاء في ثبت مؤلفات ابن هشام وفيها كتاب وإصلاح ما وقع في أبيات سيبويه وفي شرحها للأعلم من الوهم والحلل » ، وقد ذكره ابن الأبار في التكملة .

وقد توزع اهتام ابن هشام بين النحو واللفسة والأدب ، وبين التدريس والتأليف . ومن سرد تصانيفه نتبين تنوع الاتجاهات التي توجه إليها . ومن مؤلفاته ١) تقويم اللسان نحا فيه منحى الزبيدي في و لحن العامة ، وصدره بالتعقيب على الزبيدي في أشياء نسب العامة فيها إلى اللحن هم فيها على الصواب. وذكر ابن الأبار أنه له (كتاباً في لحن العامة) . وفي البغية (لحن العامة) (١٠)

١ ) الذيل والتكملة ٧٠ ب ، التكملة ٢ : ١٧٥ ، بغية الوعاة ١ : ٩ ؟ .

٢) شرح مقصورة ابن دريد (١) , وعرقه الصلاح الصفدي بأنه شارحها قال و اللخمي شارح الدريدية : محمد بن أحمد بن هشام بن ابراهيم اللخمي السبي شارح الدريدية ، وهو من أحسن الشروح ، كتبته بخطسي في زمن الصبا ، وهو الكتاب الذي سنتحدث عنه (١) . ٣) الفصول والجمل في شرح أبيات الجمل . كذا ذكره في التكملة ، وسماه في الذيسل : شرح أبيات الجمل ، وقرأها محقق البغية خطأ فجعلها كتابين قال «من مؤلفاته كتاب الفصول، والمجمل في شرح أبيات الجمل » وهو وشم، ولم ينتبه إلى أن السيوطي ذكر أنه ينقل عن ابن الأبار (١) . ٤) شرح الفصيح لثعلب ه ) شرح قصيدة الحريري ينقل عن ابن الأبار (١) . ٤) شرح الفصيح لثعلب ه ) والكتاب الذي سبقت إليه الإشارة عن التكملة : إصلاح ما وقع في أبيات سيبويه وشرحها الأعلم من الوهم والخلل » .

#### شعره

تناقل ابن عبد الملك ، وابن دحية السكابي ، والسيوطي أربعة أبيات لابن هشام جمع فيها استعالات كلمة ( الخال ) ذات المعاني المتعددة ، ونص أبن عبد الملك أن أبياته « أقرب للحفظ ، وأكبر شهادة باقتدار منشئها على النظم ، من القصيدة التي ذئيل بها أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي القصيدة التي أنشدها ثعلب ، وما كمتلها به أبو اسحاق بن فرقد (المناسلة البن هشام هي :

أقولَ لخالي وهو يوماً بذي خال تروح وتغدو في 'برود من الحالي أما ظفرت كفَّاك في العُصُرالخالي برَّبة خال لا يَزِنُ بَهما الحالي تمرُّ كمر الحال يرتَجُ ردفهُها إلى منزل بالحال خياو من الحال أقامت لأهل الحال خالاً فكلُّهم يَوْمُ إليها من صحيح ومن خال قال ابن الآبار في شعره: « مع حظ من النظم ضعيف » وهذه شهادة ناقد

١ ) المصادر السابقة . ٢ ) الوافي بالوفيات ٢ : ١٣١ .

٣ ) بغية الوعاة : ١ : ٨١ – ١٩ .

٤ ) الذيل والتكملة ٢٦ / أ . وانظر أبيات أبي الطيب اللغوي في مراتب النحويين : ٣٠٠

شاعر ، وقال قيه ابن عبد الملك : ﴿ وَكَانَ لَابِنَ هَشَامُ تَصَرَفَ حَسَنَ فِي النَظْمُ ، وَمَنْهُ أَبِيَاتَ ضَمَنْهَا مَعَانِي الْحَالَ . . . ﴾

### وفاته:

لم تقع لابن الأبار وفاته فقال إنه وجد الأخذ عنه والسماع منه سنة ٥٥٥ (١) ونص ابن عبد الملك في الذيل والتكملة على أنه أنه توفي بإشبيلية سنة سبع وسبعين وخمس مئة .(١)

مقصورة ابن دريد : هي قصيدة مقصورة ألفها أبو بكر محمد بن دريد الأزدي اللغوي الأديب الشهير (٣) مدح بها « الشاه ابن ميكال وولديه ، ويقال إنه أحاط فيها بأكثر المقصور (٤) » ونقل ابن خلكان أنه عارض ابن دريد في قصيدته هذه جماعة من الشعراء ، وبمن عارضه الشاعر الأندلسي حازم القرطاجي ، وشرح قصيدة حازم أديب مغربي متأخر سكن الأندلس هو الشريف السبق الغرناطي ، ولهذه القصيدة وشرحها شهرة . وشرح مقصورة ابن دريد جماعة ، منهم اللغوي الأندلسي ابن هشام الإشبيلي .

نسخة الشرح : في دار الكتب المصرية نسخة جيدة من شرح ابن هشام على المقصورة الدريدية محفوظة بالمكتبة الشنقيطية ( برقم ٦٥ أدب ش ) وهي نسخة كانت عند المصنف التركي المشهور ابن كال باشا ، وعليها خطه وتوقيعه ، واقتناها الشنقيطي من استانبول سنة ١٢٩١ ه. وعلى الفلاف « شرح قصيدة ابن دريد للأديب أبي عبدالله محمد بن أحمد بن هشام السبق المغربي المعروف بابن هشام اللخمي اللغوي حرحمه الله وقد سمى الأديب الفقيه ابن هشام هذا الشرح بالفوائد المحصورة في شرح المقصورة ، وذكر ابن هشام في مقدمة شرحه سند المقصورة ورواتها المتصلين من وقته إلى أبي بكر بن دريد ، قال الأستاذ أبو

١) الذيل والتكملة ٧: ٢٧٦ . ٢) الذيل والتكملة : ٧٧ ب .

عمد بن الحسن بن دريد الأزدي : وهو إمام من أثمة اللغة رالادب ، ولد بالبصرة وتنقل في بسلاد كثيرة ، وتقلد ديوان فارس لآل ميكال ، وانتهى مطافه في بغداد . وله مؤلفات كثيرة ( انظر وفيات الأعيان ٣ : ٨ ٤ ٤ سـ ٤ ه ٤ ، إنباه الرواة للقفطي ٣ : ٩ ٩ ) .

عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي أخبرنا بهذه القصيدة الفقيه الأجل الشيخ الأفضل أبو بكر بن العربي رحمه الله قال أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبسد الجبار الصيرفي ، وقال أخبرنا أبو محمد ( الحسن بن علي الجوهري ) قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي رحمه الله قال . . القصيدة ، . وهذا أحد الأسانيد التي روى بها ابن خير المقصورة في فهرسته (۱) . وقد ضمّن الشارح كل الأبيات المنسوبة إلى المقصورة ، لأنه كان يقول في بعض المواضع . وهذا البيت ليس من الرواية (۲) ويشرحه مع ذلك . وقال بعد شرح البيت الأول :

يا ظبية آشبه شيء بالمهسا ترعى الخيرامي بين أشجار النقيا وهم وهذا البيت لم يثبت في رواية أبي على ولا في أكثر الروايات ، وإنما وقع في رواية شاذة وهي رواية أبي اسحاق بن مخسلا . وأبو على هو القسالي ، وتوجد عنه رواية المقصورة ، شائمة في الأندلس (٣). وقال بعد شرح البيت :

عوال على الصابر الجيل إنه أمتع ما لاذ به أولو الحيجى وهذا البيت ليس في اكثر الروايات ، وكذلك الذي بعده (٤).

مصادره : لم يذكر ابن هشام أنه نقل عن أحد من سبقه إلى شرح المقصورة . وكان ينقل مباشرة عن أئمة اللغة في المشرق والأندلس في شرح الغريب وايضاح المعاني ، ومن النحويين والأدباء . فمن المشارقة المبرد ، وأبو الفتح بن بخي ، وأبو علي البغدادي ، وهو يكثر من النقل عنهم والاحتجاج بهم ، بالإضافة إلى أعلام كثيرين مشل الكسائي ، والخليل ، والقزاز ، وأبي بكر النقاش ، والسيرافي ، وأبي الحسن الرماني وغيرهم . ومن الأندلسيين ينقل عن النقاش ، والسيرافي ، وابن سيد ، صاحب المُحكم ويحتج بها في اللغة خاصة ، وأبي عبيد البكري ويحتج به في الروايات والأمثال خاصة . وهو يفضل الاحتجاج بأسمائهم دون كتبهم إلا في مرات قليلة .

مقدمة الشارح: قدم ابن هشام أشرحه بمقدمة موجزة بيتن فيها منهجه

۱) ابن خیر: ۲۰۰۰ و ۲ ) انظر مثلا ۱۱۰ /و ۱۲۰ /و ۲۰۰۰ /و .

٣ ) فهرسة ابن خير : ٤٠٠ . ٤ ) شرح المقصورة : ١١٥ / ظ. أ

وأساويه ، وذيلها بترجمة ابن دريد معتمداً على أبي على القالى ، أورد فيها بمض أخباره ومصنفاته ، وذكر سند روايته للمقصورة متصلاً باين دريــ . وبدأ مقدمته بذكر ما تمتسمت به مقصورة ابن دريد من اهتمام أدباء زمانه ومنتحلي هذه الصناعة في وقته ، وأنها صارت مَأمَّهم في اللغة وإمامهم ، لسهولة ألفاظها ونبل أغراضها ، وثقة مُنششها ، واستفادة قارئهـــا ، واشتالها على الثلث من من المقصور ، واحتواثها على جزء من اللغة كبير ، ولما تضمنها من المثل السائر، والحبر النادر ، والمواعظ الحسنة ، والحسكم البالغة البيِّنة (١) وقال إن عدداً من من الشعراء عارضوا ابن دريد فلم يبلغوا شأوه ، ولا تشقيّوا غباره ، وإنه عند أهل الآداب في هذا الباب أشعر العلماء وأعلم الشعراء ووعد بذكر جملة من أخباره . ثم تحدث عن جماعة سبقوه إلى شرح القصورة لم يُسَمُّ أحسداً منهم ولكنه قسمهم إلى قسمين : فمنهم المُسهب المطول والمُتختصر المقلسِّل (٢) . وانتهج لنفسه نهجاً وسطاً - كما قال - لأنه أكثر نفعاً ﴿ فَاعْتُمْدُنَا حَيْنُ سُئُلُنُـــا شرح غريبها وذكر المهم من معانيها ، وإعرابها ، على المتوسط إذ هو خير الأمور ، واقتصرنا على ما هو أنفع عند الجهور"، . ثم ماز شرحه بأنه ذكر عتب شرح الأبيات المصادر التي اعتمدها ابن دريد في بناء قصيدته ، وأصول معانيه ومحتويات قصيدته وعلى أنا أودعنا هذا الشرح فننا من العلم خطيراً > وبابًا من الأدِب كبيرًا لم يُنصِل غيرنا من الشارحين فيه قِلمًا . . . وهو أنـًّا ذكرنا عقب شرح أكثر الأبيات من أين أخذ معناها ، وعلام أسس مبناها من أشعار الجاهلية والخيَضرمين ومَن معدهمن المحدّثين بمن نسج على منواله واحتذى على مثاله، وسنقف على ذلك كله في موضعه من هذا الكتاب ومحله إن شاء الله(٣). وهو في هذا يشير إلى ما صنعه بما يدخل – بالمعنى الواسع – في باب السرقات. ثم ذكر ترجمة موجزة لابن دريد ، والتفت إلى الشرح . شكر ح ابن هشام على مقصورة ابن دريد لاحق بالشروح التعليمية ،

شرَح ابن هشام على مقصورة ابن دريد لآحق بالشروح التعليمية ، وداخل فها شرطنا لهذا القسم من هذا الفصل عن الشراح . وقد بين الشارح نفسه ذلك في مقدمته حين جعل محمل محمله إيصال معاني القصيدة وغريبها

١) ٣ / ظ - ٤/و . ٢) ٢ / ظ - ٤/و . ٣) المصدر نفسه : ٢/ ظ -- ٤/و .

و الحظات أخرى بحد وسط وبما هو أنفع عند الجهور (٢) ولم يخرج هو عن شرطه إلا من جهة واحدة ، لكنها غلبت على الشرح كله ، سنتحدث عنها . وهو يبدأ الشرح كمادتهم بشرح بعض الغريب ، ويلاحق الكلمة الغريبة في المعاجم ، وشعر العرب – أهل الحبُحّة أولاً – ويمثل لذلك كثيراً . ثم يشرح المعنى ، وبعقب عليه بما يحفظه من معان مشابهة أو قريبة ، ويسترسل في ذلك كا سنمثل ويحلل ذلك بتعريف ، يتناول بعض الأعلام ، يسوقه البحث .

طريقته:

وهو يشرح الكلمة الغريبة وما تحتمله من معان ، ويأتي بالشواهد ، وينبه على مذاهب العرب وما تواضعت عليه من استعمالات لغوية في الأسماء والأفعال ، وفي الأوصاف والتشبيهات بما ينصرف إلى الاستعمال اللغوي ، أو ينبّه إلى المماني المشتركة كقوله والعرب تشبه البرق بالنار (١) وقوله في شرح البيت :

إذا بلوت السيف محموداً فلا تذعمه يوماً إن تراه قد تنها دوالمرب كثيراً ما تحمِل الأفعال بعضها على بعض إذا اشتركت في المعنى ، فيكون التقدير : إذا علمت السيف محمودا (٢٠).

وهذا شرح بيت كامل يوضح لنا طريقته في الشرح ، ومعالجته الناحية التي رأى أنه انفرد بها بين الشارحين من تِبيان مصادر معاني ابن دريد في قصيدته . قال :

يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعَى الخُزامي بين أشجار النقسا « الظبية الغزالة . قال ذو الرمة :

فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النسقا آ أنت أم أم سالم والظبية أيضاً لكل ذات حافر بمنزلة الحيا لكل ذات ظلف وخنف. وظبي أيضاً اسم رملة. قال امرؤ القسس:

وتعطو برخص غير شنن كأنه أساريم ظبي أو مساويك إسحل والعرب تشبّه عين الرجل والمرأة بعين الظبية في كلامهم المنظوم والمنثور. قال الشاعر:

١)٤/١-ظ. ٢)٧٨/ظ. ٣)٥١١/و.

فعيناك عينها وجيد ك جيدها ولكن عظم الساق منك دقيق ويشبهون أيضا جيد المرأة يجيد الظبية ، وقد تقدم الاستشهاد عليه . وقال امرؤ القيس في ذلك :

وجيد كجيد الرّبم ليس بفاحش إذا هي تنصّته ولا بمعَطَّل وقال الآخر:

فلم ترَ عيني مثل سرب رأيتُه خرجن علينا من زفاف بن واقف طلعن بأعناق الظباء وأعين السبح أذر ، وامتدت بهن الروادف والمهاج مهاة ، وهي الشمس ، قال الشاعر :

ثم يجلو الظلّام رب رحيم عباة 'شعاعها منثور' والعرب تشبه وجه المرأة بالشمس في الإشراق . قال النابغة : قامت تراءى بين سِجفي كِلَّة كالشمس يوم 'طلوعها بالأسعد وقال أبو حدة :

فألقث قناءًا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين : كتّف ومِعصم والمهاة أيضًا الدرّة ، والعرب تشبه المرأة بها في الضياء . قال الربيع بن ضبع الفزارى :

كأنها درة منعتمسة" من نسوة كن قبلها دررا

وقال النابغة :

أو در"ة صدفية غواصُها بَهِج مَّى يرَها يهلُ ويسجدُ والمهاة أيضًا بقر الوحش. والعرب تشبه المرأة لِحُسن عينيها ومشيتها. قال الشاعر:

لها من مهاة الرمل عين مريضة "ومن ورق السَّريحان خضر أشارب وقال عمر بن أبي ريسمة:

أبصرتها ليلة ونسوتها يشين بين المقام والحجر يرُفلن في الريط والمروط كا تمشي الهُو يَنا سواكنُ البقر المهاة أيضا الباورة . والعرب تشبه المرأة بها في البياض فيحتمل أن يكون أبو بكر رحمه الله شبه هذه المرأة التي شبب بها ، وجعلها ظبية على الانتساع ،

بالشمس في إشراقها أو بالدرة في ضيائها وبريقها أو ببقرة الوحش في 'حسن عينيها ومشيتها أو بالبلورة في بياضها ونصاعتها إذ لا دليل في البيت على واحدة بمسا وصفنا بعينها . إلا أن الأظهر والله أعلم بمراده او أنه يريد بالمها بقر الوحش، شبه المرأة بها لحُسن عيونها ، وجعلها ظبية على الإتساع لطول جيدها ، وأخذ هذا من قول زهير :

تنازعها الممها شبكها ودر النش حور وشاكهت فيها الظلماء (١) ونقل بعد البيت شرح الأصمي عليه. فهذا مثال واحد لبيت واحد شرحه، وهو إذا استطرد هنا في اللغة وفي شواهد شعريه لتعضيد مماني اللغة ، فسانه يستطرد لهذا الفرض ولغيره في مُعظم الاحيان وقدأضاف إلى استطراده الطويل في شرح البيت الاول هذا أن استعمال الظبية تفصيل للمرأة كان (على الاتساع) وأرب بعض معنى ابن دريد من ببت لزهير.

وهو يبني استطراداته زيادة على تعقيب اللغة وشرح المماني على ثلاثة أمور . أولها : الاستطرادات النحوية . والثاني : إشاراته إلى أخد الشعراء معاني ابعضهم بعضا ، والثالث : بعض التعريفات بالأعلام والأماكن والمواسم . أما ستطراداته النحوية فنتمثل في إعرابه كلبات وجملا : اقتضى المقام ذلك أم كان نافلة منه ، وفي إشارات مختلفة إلى مذاهب الكوفيين والبصريين في بعض المسائل، وفي وقوفه عند بعض القواعد بالشرح والتفصيل . وقد يعرض لبعض مسائل في الصرف . وهذا شرح بيت من أبيات المقصورة كاملا .

لَيْنَ إِذَا لُو يِنْتَ سَهِلَ مُعْطَفِي أَلُوى إِذَا خُوشَنْتَ مَرهُوبُ الشَّدَا قُولُهُ : لَيْنَ أَصَلَهُ لِيْنَ – ووزنه فيعل – بياءين لانه من لان يلين ، فعين الفعل ياء وقبلها الياء الزائدة . فأدغمت الاولى في الثانية فوقع التشديد لذلك ، ثم يخفف فيقال في ليّن ليْن ، وفي ميّت ميّت ، وقيد قرىء بها جميعاً ، وفي هيّن هيّن هيّن . قال الشاعر :

كَمْيَنُونَ لَيْنُونَ أَيْسَارُ ۗ إِذَا يُسْرُوا ۚ ﴿ نُسُوَّاسَ مَكُثُرُ مُهُ ۗ أَبْنَاءُ أَيْسَارٍ

١ ) ٤ / ظ رفي الديوان ( طبعة الدار ) : در البحور . ورواية النحور للأعلم .

ولين خبر مبتداً مضمر كأنه قال أنا لين ، وسهل كذلك . ومعطفي فاعل سهل . وألوى كذلك . ومرهوب كذلك . والشّنا مضاف إليه وهو في موضع رفع لانه مفعول لم يسم فاعله لمرهوب . والتقدير : مرهوب شذاي . والعامل في إذا محذوف دل عليه ماتقدم . والتقدير إذا لوينت لنت . و كذلك إذا الثانية العامل فيها فعل مضمر دل عليه الكلام المتقدم . والتقدير إذا خوشنت اشتدت خصومتي وخيف مني . وهذا كا تقول : أنا شاكرك او أشكرك إذا أعطيتني ، وهذا كا تقول : أنا شاكرك او أشكرك إذا أعطيتني ، أي إذا أعطيتني شكرتك وإذا زرتني أكرمتك (١) ه . فهو توسسّل بالإعراب إلى إيضاح المعنى ولكنه إعراب مسهب ، السارح عرّج على لين فقلبها على وجوهها وأتى بميزانها الصرفي و ممنى البيت ، كا أن الشارح عرّج على لين فقلبها على وجوهها وأتى بميزانها الصرفي و ممثل لكل ذلك . واهتم بما يعرض من قضايا اختلف فيها البصريون والكوفيون . فكرر كثيراً في أمثلة شتى خلافهم حول كتابة الثلاثي المقصور « والدُّجساج دُجية وهو ما ألبسك الليلُ من ظلمته ، وتكتب بالألف على مذهب البصريين لأنه من دجسا ألبسك الليلُ من ظلمته ، وتكتب بالألف على مذهب البصريين لأنه من دجسا

في أمثلة شتى خلافهم حول كتابة الثلاثي المقصور « والدُّجِاجِ دُجية وهو ما ألبسك الليلُ من ظلمته ، وتكتب بالألف على مذهب البصريين لأنه من دجا يدجو وبالياء على مذهب الكوفيين لأن أوله مضموم ولأن واحدة دُجية (٢٠). ورضا مقصور ويكتب بالياء على مذهب المكوفيين وبالألف على مذهب البصريين ، وسما ، وعلا ، (٣) النح » . وقال في الشاهد :

ما للجهال مشيئها وئيدا أجندلا يحملن أم حديدا

وروى الكوفيون مشيها بالرفع والنصب والخفض (٤). وذكر خلافهم
 على المرفوع بعد إذا : بالفعلية أم بالاسمية قال :

قد مارست مني الخطوب مرسا يساور' الهول إذا الهول كلا . . . الهول فاعل بفعل مضمر دل عليه (علا) . والتقدير إذا علا الهول علا . هذا مذهب البصريين . وأما الكوفيون فيرفعون ما بعد إذا (٥) بالابتداء». ووقف عند مسائل كثيرة في النحو ، من ذلك أنه شرح استعالات (الكاف) وقال إنها « تستعمل على أربعة أقسام اسم ، وحرف، وجواز الاسمية والحرفية،

<sup>1) 77/</sup>世、ア) 1/ヒガンマンター・3) ハア/世・・) アト/ヒ・

ومفعولاته ) (٣) والأفعال الداخلة على الابتداء والخبر (٤) وعمل اسم الفاعل فيما شرظ سيبويه ، (\*) وهو يسهب في شرح ذلك كما لوكان يؤلف في كتاب نحسو . والحق أن ميزة شرح ابن هشام على المقصورة في شيئين : أولهما الإفاضة في أمور النحو والصرف كما وضحت من النواحي الثــلاّث بما يزيـــــــ عن متطلبات شرح عام لقصيدة . والثاني الإضافة في متابعة المهنى الواحد عند شعراء مختلفين على تباين المصور بما يلحق ببحت السرقات . وهو لا يعالج موضوع السرقات: باستمال الاصطلاحات التي شاعت في تمييز أنواعها وتبيين الفروق بين سرقة وأخذ وغصب وانتحال.. الخ بما فصَّله السابقون على ابن هشام ،وذكره -- مثلًا -- ابن رشيق في العمدة. وكانّ غايـة ما يستهويه هو إثبات عدد من الأبيات تتشابه في الأغراض وتتقارب في المعاني ، وغالباً ماتكون عبارتُه (أخذ) و مأخوذ) وينظمه ، ويعبر هو عنه بأن هذا المعنى ( ضد ) معنى فلان . ولا نجد عبارات فنية تتصل بهذا الموضوع سوى ما أسلفت تقريبًا . وقد يميّن الأخذ بين اثنين ، ثم يورد أبياناً أخرى قريبة المعنى أو مشابهة ، دَرْجًا دُونْ أيَّ تعليق فهو إما أنه اكتفى باثبات معلوماته وبسط محفوظـــاته ، أو أنه لم يرد أن يدخل في تفصيلات نقدية لا تدخل فيا وضع لنفسه من حدود في شرحه . ولنبيتن بالأمثلة

«شجيت لابل أجْسَرَضتني 'غصّة '' عنودها أقتل' لي من الشّجا . . وهذا ينظر إلى المثل السائر أتى الوادي فطم على القرى ، (٦) ، وفي وفي مكان آخر :

مملقين على رأيه ، قال :

« وضرم الرأي الشيت أجذوة ما تأتلي تتسفع أثناء العتشا
 . وهذا مأخوذ من قول الحسين بن مطير الاسدي :

لقد كنت ُ جلداً قبل أن توقد النوى على كبدي ناراً يطيب مخمودها ،

فهو عبر في المثال الأول بأثه (ينظر) وهو يعني أخذ المنى من بعيد ؛ وعبر النية بأنه ( مأخوذ ) وهو ألصق وأقرب . وعلتق على قوله :

« وانخذ التسميد عيني مألفا الما جفا أجفانها طيف الكرى . . وهذا الست صد قول بشار :

لم يطل ليلي ولكن لم أنه ونفى عتني الكرى طيف أله فأخبر أن الطيف الذي نزل به نفى الكرى عن عينيه . وابن دريد ذكر أنه لما جفا الطيف جفنه اتخذ التسهيد مألفاً عينه لأنه إنحاكان ينام من أجله ؟ كما قال المجنون :

وإنسّي لأستفشي وما بي نعسة لعل خيالاً منك يلقمَى خياليا وقال الطائى :

ظبي تقتنصَّتُه لمَّا نصبتُ له في آخر الليل أشراكاً من الحُهُم » (١) فهو استشف علاقة الضدّية بين بيت ابن دريد وبيت بشار ، وأخرجه بيت بشار إلى بيت المجنون بجامع معنى استدعاء الطليف والخيال ، وكذلك خروجه إلى بيت الطائى .

وينبّه أحياناً إلى الإختلاف الجزئي بين الممنيين كما في شرحه : يرسبن في بَحر الدجا وبالضّحى يطفون في الآل إذا الآل طفا . . وهذا ينظر الى قول ابن الرمي – وإن كان الموصوفان مختلفين – :

كالبحر يرسب فيه لؤلؤه سفلا وتطفو فوقه جيّـفه ، وناقش فكرة أنّه لكل شيء أجل محــدود ، وزمن موقوت ، من قول ابن دريد (۲) :

« إذا ذرى النصن الرطيب فاعلمَن أن 'قصاراه نفاد' وتموى وهذا مأخوذ من قول الأسود بن يعفر :

فأرى النعيم وكل ما 'يلهى به يوماً يصير إلى بلتى و'نفادٍ وقال آخر: « والناس يبلون كا يعلى الشَّجر »

١)٠٠/٠٠

وقالت ليلي الأخيلية :

وكل شباب أوجديد إلى بلى وكل امرى، يوماً الى الله صائر و وهذه كلها راجعة الى معنى واحد، ثم علق مباشرة على هذه المساني بيت للمتنبى فقال: وما أحسن قول المتنبى:

آلة الميش صحة" و سُباب" فإذا ولدياً عن الحرر ولدى ولمد أراد أن يقول إن صلة بعيدة بين المماني السابقة ومعنى بيت المتنبي ؟ وعبار أيضاً عن إعجابه بالمتنبي .

وغاية ما نقوله في هذا الباب عند ابن هشام إنه حاول أن يقدم لقارئه في كل معنى أودره ابن دريد ما سبق به إليه من شعر أو مثل لمتقدم أو محدث وحاول محاولة مبتدئة في تعيين نوع العلاقة بين معناه وبين المسافة ، السابقه له . فهو إمّا أن يصرح بالأخذ ، أو يقول إن معناه يشبه معنى فلان أو ينظر إليه وكان يهتم بإيراد الناذج والمشبهات أكثر من مناقشتها وتحديد موقفه واضحا منها ، بعد أن كانت الصطلحات في تعيين أقسام السرقسات شاعت وفشت وتدرولت. بل إن الاخذ والنيظر والإلمام والضدية من جملة المصطلحات النقدية ، وإن كان ابن هشام لم يقحم نفسه في تنويمها وتفصيلها ورد مآخذه الى أصولها من كتب النقد السابقة له ، بل إنه لم يشر إلى كتاب واحد في هذ االفن.

ملاحظات عامة : لم يتمرض الشارح إلى فنون البلاغة ، ولم يشر إلا إلى الاستمارة بشكل عارض في شرحه :

فكان كالليل البهيم صاح في أرجائه ضوء صباح فانجلى وإنما الصياح هنا مجاز واستمارة لأن النهار لما كان آخذاً في الإقبال وكان الليل آخذاً في الإدبار شبه النهار بالهازم الذي من شأنه أن يصيح على المهزوم (١) ، وأشار في البيت الاول إلى أن ابن دريد استعمل الطبية من قولة في مطلع المقصورة (يا ظبية أشبه بالمها) على الاتساع ، وهو باب أفرده ابن رشيق في العمدة (٢) .

<sup>1) 1/4.</sup> 

٢ ) الممدة لابن رشيق ( مطبعة السعادة ه ١٣٧ هـ ١٩٠٧ م) ٢ : ٥٠ .

وكان الشارح يستطود بين الحين والحين إلى التعريف ببعض الاعلام لمناسبات يرددها الشاعر في مقصورته كتعريفه بإمرىء القيس ، وعبد الرحمن بن الأشعث وجنديمة الأبرش ، ويزيد بن المهلب ، وبيهس وقد صير ، وعمرو بن هند. وتفصيله في موضوع الحج والعمرة. وهو لا ينص على مصادر نقوله ولا يحيل على مؤلفات بأعيانها . وهو يردد ما في كنب الأدب العامة كالكامل والشعر والشعراء والأمالي وغيرها . وكان يشير أحيانا الى بعض الامثال مثل (لكل جواد كبوة) (١) و (إن الشقي وارد البراجم (١)) وقولهم (لا لعالك) (١). وينص على الرجوع إلى كتاب أبي عبيد البكري في شرح أمثال ابن سلام . وهي أمثال قليلة استدعاها الشرح لبعض إشارات ابن دريد ، كا انه ، كان يورد بعض قليلة استدعاها الشرح لبعض إشارات ابن دريد ، كا انهاء بقوله : (ولبعض المحدثين الإستئنساس أو التلمح دون تسميته ، اكتفاء بقوله : (ولبعض المحدثين ) أو ما شابه هذه العبارة .

<sup>1) 011/6. 7) 33/4. 4) 47/4.</sup> 

الشروح الذوقيت الجماليت

## مشرخ شكل البايت المتنبي لابن سيسيدة

هو أبو الحسن على بن أحمد (١) بن سينده ، لغوي نحوي من مشاهير علماء الأندلس، قال فيه الحُميدي في جذوة المقتبس: « إمام في اللغة وفي العربية، حافظ لهما ، على أنه كان ضريراً . وقسد جع في ذلك جوعاً وله مع ذلك في الشعر حظ وتصرف (٢) » . ولد سنة ٣٩٨ بمُرسية وهي قاعدة كورة تدمير (٣)، ومنها ذاعت شهرته وبعمُ صيته بالعلم واللغة والشعر ، وفي هذا يقول ابن سعيد نقلا عن المسهب « لا يعلم بالأندلس أشد اعتناء من هذا الرجل باللغة ولا أعظم تواليف ، تفخر مرسية به أعظم فخر ، طرزت به برد الدهر ، وهو عندي فوق أن يوصف بجافظ أو عالم (٤) . . » تلقى أبو الحسن علومه عن كثيرين ؛ منهم والده

وانظر: Brock G. 1. 308. S. 1. 542.

<sup>(\*)</sup> انظر ترجمته في جذوة المقتبس للحميدي ٢٩٣ – ٢٩٤ . والصلة لابن بشكوال : ٧١٤ – ١١٨ وبغية الملتمس للضبي : ٥٠٥ . ومطمح الأنفس لابن خاقان : ٢٠ وفهرسة ابن خير : ٢٥٣ – ٧٥٣ . وطبقات الأمم لصاعد الأندلسي ١١٩ – ١٠٠ . والمغرب لابن سعيد : ٢ : ٢٥٩ . ومعجم الأدباء لياقوت (ط. مصر ) ٢١ : ٢٣١ – ٢٣٠ . ووفيات الأعيان لابن خلكان : ٣ : ٧١ – ١١٨ . وإنباه الرواة للقفطي ٢ : ٥٢٠ – ٢٢٠ . والديباج المذهب ٤٠٢ – ٥٠٠ . وبغية الوعاة للسيوطي ٢ : ٣٤٠ . ونفح الطيب ٣ : ٢٥٩ . وسير أعلام النبلاء ١١ : ٢ : الورقة ١١٨ (مصورة بنار الكتب رقم ح ٥٠١ ) .

اختلف في اسم أبيه بـين أحمد كما في الجذوة واسماعبل كما في الصلة ، وظهر الاختلاف أيضاً في فهرسة ابن خير وطبقات الأمم والمغرب , وأثبت الاسم كما فى أقدم نص وأقربه المترجم به ، والحميدي معاصر لابن سيده وأدرك وفاته , والأمر بجاجة الى مزيد تدقيق .

٧ ) ص ٢٩٣ . ٣ ) الروش المعطار للحميري : ١٨١ . ٤ ) المغرب ٢ : ٩٥٧ .

اسماعيل بن سيده (١) . وفي ترجمته أنه لقي أبا بكر الزبيدي وأخذ عنه مختص المين ، وأنه كان من النحاة ومن أهل المعرفة والذكاء (٢) . ومنهم أبو عمر الطالمنتي ، وصاعد اللغوي البغلمادي . وفي فهرسة ابن خير أن (٣) و أبا سلمان بن أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم أخذ عن ابن سيده كتاب مختصر المعين للزبيدي ، وقد كان ضريراً ، وكان أبوه كذلك ، وعُرف بحافظة شديدة وعلم غزير ، ومعظم الذين ترجموا له ينقلون حكاية غريبة ؛ قال ابن بشكوال ؛ وخر الوقشي عن أبي عمر الطلمنكي قال : دخلت مرسية فتشبّث بي أهلئها وذكر الوقشي عن أبي عمر الطلمنكي قال : دخلت مرسية فتشبّث بي أهلئها لبسمعوا علي الفريب المصنف فقلت لهم : انظروا لي من يقرأ لسكم وأمسك أنا كتابي ، فأتوني برجل أعمى يعرف بابن سيده فقرأه علي من أوله إلى آخره ، فعجست من حفظه ، وكان أعمى ابن أعمى (١٤) .

وقد اشتهر ابن سيده بأنه نحوي الموي ، وقد ألف كتابين كبيرين في اللغة هما : المنخسس ، والمنحكم ، وجمع فيها علماً غزيراً . ولعل حافظته الواعية كانت تغلب عليه ، فيملي صفحات من كتب غيره ضمن كتبه . قال محقق كتاب الخصائص « على أنه أتيح لابن جني لغوي كبير أغار على فوائده وبحوث اللغوية ، وذلك هو ابن سيده على ابن أحمد المتوفى سنة ٨٥١ ، وهو كثيراً ما يغفل العزو إليه في كتابه الحكم (٥٠ . ويأتي صاحب اللسان فينقل ما عندابن سيده ، وينسبه إليه وهو لابن جني . . (٢١) ثم قال : وترى في الخصص (٧) من سيده ، وينسبه إليه وهو لابن جني . . (٢١) ثم قال : وترى في الخصص (٧) من الخراء الأول مجتاً في اللغة . . وهذا في الخصائص ج ١ صفحة : ٥٠ - ٧٤ . . (٨٠ . ولم يكن المؤلفون والمصنفون الأوائل عبتمون كثيراً لعزو نصوصهم وإسناد شواهدهم ، وهذا من الأمثلة على ذلك .

وغرف ابن سيده أيضاً بعنايته بالمنطق وفي هـذا يقول القاضي صاعد

١ ) ترجم له في الصلة ١ ؛ ١٠٤ والنباه الرواة ١ : ١٩٩ تحت اسم اسماعيل .

٣ ) الصلة ١ : ١٠٤ وقال انه توفي بعد الأربىم مئة .

٣) فهرسة ابن غير ٥٥٠ . ٤) الصلة ٧: ١١٧ - ١١٨ ،

 <sup>)</sup> فهرسة ابن خير : ٢٥٦. ٦) الخصائص لابن جيني - ط دار الكتب المصرية ٢٩٢١

٧ ) فهرسة ابن خير : ٣٥٣ . ٨ ) الخصائص ١ : ٣١ .

الأندلسي ... عني بعلوم المنطق عناية طويلة وألف تأليفا كبيراً مبسوطاً ذهب فيه إلى مذهب متى بن يونس ، وهو بعد هذا أعلم أهل الاندلس قاطبة بالنحو واللغة والأشعار ... وختم ترجمته بقوله : .. فهؤلاء — ابن سيده وجماعة ذكرهم — مشاهير أهل البرهان من علماء الاندلس (۱) . ونقل ياقوت في معجم الأدباء أن ابن سيده كان مع إتقانه لعلم العربية ، متوفراً على علوم الحكمة ، وألف فيها تأليفات كبرى . وسنرى في شرحه على مشكل المتنبي صدى تأثره بعلم المنطق . وشارك أيضاً في الشعر ، وقال الجيدي فيه : وله مع ذلك في الشعر حظ وتصرف (۱) و كثر في ترجمته نقلهم أبياتاً من قصيدة رفعها إلى إقبال الدولة العامرى صاحب دانية معتذراً ، مطلعها :

الله مل إلى تقبيل راحتك اليه منى سبيل فإن الأمن في ذاك واليه منا ضحيت فهل في أبرد نومك نومة لذي كبد حرا وذي مقلة وسننا و نضو هموم طلبحته طياته فلاغاربا أبقين منه ولا متناس

ونقل صاحب المغرب من شعره:

لا تضجرن في المواك مُؤَمَّلُ ولديك يَحسن المكرام تذللُ وإذا السحاب أتت بوابل درها فمن الذي في الريّ عنها يَسأل أنت الذي عوّدتنا طلب المنى لا زلت تعلم في العلى ما يُعمِل

ويبدو أنه انفق كثيراً من شعره في الأمادينج ، وشعره – مما نرى من شواهد – لاحق بشعر أنصار مدرسة الشعر القديم الرصين ، وهو يصطنع له الغريب من اللغة ، والمألوف من المعاني العربية الشعرية .

والمعروف عنه في الدينا من أخباره أنه كان في خدمة مجاهد العامري (٤) صاحب دانية . وقال الحميدي إنه كان منقطعاً إلى الأمير أبي الجيش مجاهد بن عبد الله العامري (٥). ويفسر لسان الدين بن الخطيب في أعمال الأعلام في حديثه

١) طبقات الامم الصاعد : ١١٩ - ١٠٠٠ ٢) الجذرة : ٣٩٧. ٣) المصدر نفسه. ٤) أعمال الاعلام : لسان الدين بن الخطيب : ٢١٧ - ٢٢٠ .

الجذرة ٣٩٣ . وحسكم عجاهد العامري دانية من ٤٠٨ ـ ٣٦ وخاص في الفتنـــة فزاد ملكه ونقص .

عن دولة مجاهد العامري وعن الحركة الثقافية في ايامه فقال انه جمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من نظرائه وأتت إليه العلماء من كل صقع ، فاجتمع بفنائه جملة من مشيختهم ومشهور طبقاتهم ، كأبي عمرو المقرىء ، وابن عبد البر وابن معمر اللغوي ، وابن سيده ، فشاع العلم في حضرته حتى فشها في جواريمه وغلمانه (۱) ... وحدثت بين ابن سيده وبين علي بن مجاهد ( إقبال الدولة ) نبوة ، بعد أن آل ملك أبيه إليه ، لا ندري سببها ولا زمنها ، والأبيات السابقة استعطاف من ابن سيده لإقبال الدولة ، يستعطفه ويستعتبه مما بدر منه ثم عادت الحال إلى سابقها من الصفاء بينها ، وتوفى ابن سيده سنة ١٥٨ (٢) بدانية في ظل حكم إقبال الدولة الذي امتد إلى سنة ٢٦٨ حين أخذ ابن هود - جار إقبال الدولة وصهره - ما بيده واحتل دانية (٣) .

مؤلفاته: ١) الحكم في اللقة ، ذكره ابن خير وقال: الكتاب الحكم والحيط الأعظم ، مرتب على حروف المعجم في اللغة (١) طبعت بعض آجزائه ، ولا يزال قسمه الأعظم مخطوطاً . ٢) الخصيص ، قال ابن خيرالكتاب الخصيص في اللغة ايضاً ، مرتب على الأبواب كالغريب المصنف (١) ٣) الأنيق في شرح المحاسة ، ذكره ابن خير (١) وابن بشكوال (١) وغيرهما . ٤) شرح أبيات الجمل النرجاجي ، ذكره ابن خير (١) ، وابن بشكوال (١) وغيرهما . ٤) شرح أبيات الجمل خير (١) . وذكرت له كتب أخرى في اللغة والعروض . وغابت صفة اللغوي خير (١) . وذكرت له كتب أخرى في اللغة والعروض . وغابت صفة اللغوي النحوي عليه عند مغظم الذين ترجموا له . ويبدو أن ابن سيدة كان معجبا بنفسه ومزهراً بما عنده ، فقد قال في مقدمة كتابه الحكم عن كتابه هذا « ولو كان لكتابي هذا نفس ناطقة ، ولسان مطلقة ، لأنشد قول أبي الطيب :

غضب الحسود إذا لنيتك راضيا رزء أخف عليك من أن يوزنا (٦) وقال في مكان آخر وإني أجد علم اللغة أقل بضائعي وأيسر صنائعي إذا إضفته الى ما أنا به من عسلم حقيق النحو ، وحبوشي العروض ، وخفي

١) أعمال الاعلام - لسان الدين الخطيب : ٢١٨ . ٢) وفيات الاعيان ٣ : ١٨٠.

٣ ) أعمال الاعلام: ٢٧٧. ٤) فهرسة ابن خير: ٣٣٥. ( ) السلة: ٢: ٢١٧.

٢ ) الحسكم والحيط الاعظم لابن سيده \_ تحقيق مصطفى السقما وحسين نصاو \_ طبيع
 مصطفى الحلبي ١ : ٧ .

القافية ، وتصوير الأشكال المنطقية ، والنظر في سائر الماوم الجدلية . . ، (١) وهذا الإعجاب بنفسه ، وإظهار التمكن من الجدل والمنطق ، والتمثل بقول أبي الطيب ، يفتح لنا باب الحديث .

كتابه: في دار الكتب المصرية نسخة غطوطة من كتاب شرح مشكل أبيات المتنبي لأبي الحسن علي بن سيده . واسم المؤلف كاملاً على كتابه و أبو الحسن علي بن اسماعيل النحه ي المعروف بابن سيده » وهو يقع في ١٧٩ ورقب من القطع الصغير . وهو ، كا يبدو من عنوانه ، شرح لأبيات مختارة ، انتقاها الشارح نفسه — على الأغلب ، فليس ما يدل على أن أحداً معيناً سأله شرح تلك الأبيات أو بعضها — وعالجها من وجهة نظره ، وهي الأبيات التي اعتبرها الأبيات التي اعتبرها الشارح بمن أخفقوا في توجيه معانيها واستكناه مراميها ، أم هو إشكال لدى معاصري الشارح بمن أخفقوا في توجيه معانيها واستكناه مراميها ، أم هو إشكال لدى يكون استعراضاً شخصياً لأبيات أحب الشارح أن يبين براعته في فهمها على نحو يكون استعراضاً شخصياً لأبيات أحب الشارح أن يبين براعته في فهمها على نحو ما يشرح أهل عصره ، وعلى نحو جديد استعمل فيه بضاعته من الفلسفة والمنطق واستخدم آلاتها ؟ ومهما يكن من أمر الجواب ، فإن الكتاب جدير بوقفة قصيرة ، نعرض لما فيه ، ونرى صورة ما من صور ابن سيده ، وقد نقلنا رأيه الذاتي في نفسه باعتباره متفلسفاً منطقياً .

منهج الكتاب: في بداية النسخة المعتمدة لدينا من الشرح (٢) قال الناسخ ، ولعلها من إضافة أحد ملاك نسخة سابقة ، ﴿ . . وبعد فهذا شرح غريب موجز ، وتعليق لطيف منجز ، للشيخ الإمام أبي الحسن . . . ) (٣) وهذه نظرة سريعة صحيحة ، وإن كانت لا تصور كل شيء في هسذا الشرح . ويبدو أن ابن سيدة أصاب سهمه الأول حين جعل من المتنبي قضية له ، بعد أن كان صيته في الأندلس يطبق الآفاق . وهذا أمر سنعرض له فيا بعد ، ونبيتن مكانة المتنبي من الأدب

١) الحكم: ١: ١٦.

٧ ) شرح مشكل أبيات المتنبي \_ نسخة دا الكتب المصرية : ٢ / ظ .

٣) في دار الكتب نسخة أخرى مصورة عن تونس رقم ( ١٨٨٧٧ ز ) رئالشة نسخها نساخ حديث برقم ( ١٣٨٥٣ ز ).

الأندلسي ، والشعر بخاصة . ومن ناحية أخرى فان ابن سيدة طبق شيئًا من معلوماته المنطقية ، وأورد أشياء من آرائسه في معساني المتنبي مخالفًا « بعض الشراح » و « بعض النقاد » وبهذه النواحي اصطبغ الشرح ، وتأثر .

لم يكن الأساس الذي اختار الشارح - بناء عليه - أبيات المتنبي المشكلة واحدا . فهو يقف عند أبيات متداخله المعاني ، أو له عليها ملاحظات لغوية أو رأي بلاغي . ومعظم ما وقف عنده أبيات فيها إشارات فلسفية أو منطقية ، أو أن الشارح وجّه معانيها توجيهات منطقية : احتملت ذلك أم لم تحتمل . واحتوى كتابه على ملاحظات نقدية وبلاغية أخرى مبثوثة في ثنايا الكلام . والشارح يورد الأبيات مفردة ويعالج كل بيت على حدة ، دون مراعاة لترتيب الأبيات على أبواب المشكل الذي بنى عليه كتابه ؛ فإن وُجدت في القصيدة أبيات ، سردها كنظامها فيها . والكتاب بهذا - يخرج شيئا كثيراً عن كتب الشروح التي أسلفنا عرض بعضها ، ذلك أنه لم يلتزم شرح الديوان كاملا ، ولا شرح جزء منه وإنما هو وقفات ذوقية شخصية عند أبيات اختارها الشارح ، وهو يذلك نموذج فريسد في منهجه وإن كان ابن السبد ستيحتذي دسنيعه من حيث المبدأ ، دون فريسد في منهجه وإن كان ابن السبد ستيحتذي دسنيعه من حيث المبدأ ، دون أن يكون في كتابه هذا الإلحاح الفريب على المنطق ، والتوجيه به . ولنبدأ أن يكون في كتابه هذا الإلحاح الفريب على المنطق ، والتوجيه به . ولنبدأ من أن ينال ، فنلاحظ طريقته ، ونشرح بعد ما ما يقع منه . قال المتنبي : (١) .

د ياليت لي ضربة أتيح لما كما أتيحت له محمدًا ما

مهنى إناحة الضربة له: حلولها به. ومعنى إناحة محمد لها نبوها عنه واحتاله لها وتأثيره فيها بزعمه . وكذلك كل حال ، وذي حال كل واحد منها متاح لصاحبه . وأراد . أتيح لها محمدها كما أتيحت هي له ، وأتيح : قسُد ر . ويجوز أن يكون أراد الضربة ندمت حين وقعت به لأنها لم تكن له بحق ؛ فكأن ذلك الذم تأثير فيها . وكذلك السيف ضرب غير مستحق فذاك الذم تأثير فيه . وكل ذلك مجاز واتساع . أي تقدر محمد للضربة كما تقدرت له . فكان هو المؤثر فيها .

أثر فيها وفي الحَديد وما أثـُر في وَ جهه مهندُها

١) شرح المشكل : ٤ ظـ ه و .

أثر في الشيء: غادر فيه أثراً . ولا يكون التأثير إلا في الجواهر كقولك : أنَّر المطر في الحائط ، والنخُّف في الأرض . وأثر المرضُ في جسمه . ولا يكون ذلك فيالعَرَض . وقد اقتَسَم قوله: ﴿ أَثْرُ فَيْهَا وَفِي الْحَدَيْدِ.. )جوهراً وعَرَضاً. أما الجوهر فالحديد ، فالتأثير فيه سائغ. وأما الهاء في قوله : فيها ، فعرض لأنه. كناية عن الضربة التي في قوله : ( يا ليت لي ضربة أتيح لها ) وإنما لم يصح التأثير في العرضلان التأثير إبقاء للأثر. والأثر عين. والعَين لا يكونأثر ، إلا في عينمثله. أعنى بالعين الجوهر إذ لا يحمل الجسوهر إلا جوهر . وأما العَرض فليس بعين ؛ فيكون حاملًا لمين آخر . فإذاً قوله : أثر فيها : استعارة ومجساز غريب كأنه توهم الضربة عينًا ، بل هو عندي أبلغ لأنه إذا أمكنه التأثير في المَرض كان له في الجوهر أمكن ؛ لكنه مع ذلكَ قول شعري أعيني ليس بحقيقة . وقوله ( ومسا أثر في وجهه مهنَّدهـا ) . المهنــد : السيف . وهــو عندي من من قوله : كَمنَّدته النساء أي تَسَيَّمته . والمتيَّم : نحيُّل ، فكذلك السيف . ولم ينف تأثير المهند في وجهه نفياً كلياً وكيف ذلكُ وقد أثبت الضربة وهيالتاً ثير؟. وَإِمَا أَرَادَ أَنْ المُهْنَدُ لَمْ يُؤْثِرُ فِي وَجُّهُ أَثِرًا قَبِيحًا لأَنْ وقُوعِ الضَّرَبَةَ على أَلُوجُهُ تَزِينَ ولا تشين لدلالتها على الشجاعة والإقدام كما أن التأثير في الظهر دليل على الجــنب والفرار ، كقوله:

فلسنا على الأعقاب تكدمى كلومُسنا ولكن على أعقابنا تقطـُر الدّما ويروي يقطر الدما . جعل الدما اسما مقصوراً كفتى . . فهذا شيء عرض، ثم نعـاود الغرض . فكأن المهند لما وقـع على وجهه – فـكان ذلك إشماراً بالإقدام – لم يؤثر فيه البتة . فلذلك نفى التأثير في اللفظ نفياً عاماً . ونحوه ما حكاه سيبويه من قولهم: تكلمت ولم تكلم. أي أنك لما لم تنجد ولا أصبت كنت بمنزلة من لم يتكلم ، وإن كنت قد تكلمت » .

ويرى القاريء سريعاً كيف تقلب الشارح في بيتي المتنبي بين الشرح اللغوي الحنيف وشرح المعنى ، وملاحظة بعض وجوه البيان ، ومعالجة جزء من المعنى معالجة منطقية ، استخدم فيها العكرض والجكوهر . وخرج تأثير الجوهر بالمرض على أنه استعارة ، لأنه لا يصح تأثير الجوهر في المرض إلا على المجاز والإتساع.

الفلسفة في شعر المتنبي: شغلت حكم المتنبي الدارسين قديمًا وحديثًا. فمنهم من عاد بعدد كبير منها حمثل الجاتمي - إلى فلسفة أرسطو ومنهم من جردهمن التأثر به البتة مثل أحمد أمين (۱). ويقول د. محمد مندور بعد عرض طويل لماسلف من آراء النقاد: في الحق إننا بجراجعة حكم أرسطو وأبيات المتنبي نرى رد بعضها إذ اتضح أن معنى الحكمة ومعنى البيت أو البيتين مختلفان ، حتى لتلوح بعضها إذ اتضح أن معنى الحكمة ومعنى البيت أو البيتين مختلفان ، حتى لتلوح المقارنة بينها تعسفية ، وكذلك الأمر في بعض الأبيات الأخرى التي نرى أن ممانيها قريبة وصياغتها عربية عادية ، فهي وإن اتفقت مع جملة أرسطو في المعنى مانيها قريبة وصياغتها عربية عادية ، فهي وإن اتفقت مع جملة أرسطو في المعنى ألا أن ذلك قد يكون وليد المصادفة البحت . . وأما ما دون ذلك فإننا لا نستبعد أصلا أن يستكون المتنبي قد تأثر فيه بأرسطو ، وبخاصة عندما تشهد الصياغة بذلك ، ويكون البيت تعبيراً عن فكرة نظرية فلسفية . . . ، (۲) وهو لا يصوغ حكمة ما لأرسطو شمراً ، ولكنه قد يستوحي فكرة ما على وجه من وجوه التأثر .

والشارح لم يتابع كل حكم المتنبي ليعارضها بحكم أرسطو أو غيره من الفلاسفة ولكنه أشار مرات إلى ما سماه ( رأي الفلاسفة ) ، فمن ذلك مناقشته بيت أبي الطلب :

« أحاد أم سداس في أحاد لييشاتنا المنوطة بالتنادي (٣) ليلننا صغرها تصغير التعظيم أن الشيء قد يعظم في نفوسهم حق ينتهي إلى الغاية ، فإذا انتهاها عكس إلى ضده لعدم الزيادة في نفوسهم حق ينتهي إلى الغاية ، فإذا انتهاها عكس إلى ضده لعدم الزيادة في تلك الغاية . وهذا مشهور من رأي القسدماء الفسلاسفة الحكهاء : أن الشيء إذا انتهى انعكس الى ضده حولذلك جعمل سيبويه الفعل الذي لا يتعدي الى مفعولين ، قال : مفعولين ، وهذا الذي لا يتعدى إلى مفعولين ، قال : لانه لما انتهى فلم يتعد صار بمنزلة ما لا يتعدى ، وهذا منه طريف جدا ، . وعالج الشارح بيت المتنبى :

وَلَجُدُتُ حَتَّى كُدَّتُ تَبِخُلُ حَائلًا لَلْمُنتَهِى ، ومن السرور بكاء!

عرض الدكتور عمد مندور لمشكلة المتنبي وما دار حوله من نقمد في ( النقد المنهجي عند العرب) . نشر مكتبة نهضة مصر ــ القاهرة ــ ١٩٤٨ . انظر ١٩٣٣ ــ ٢٠٨ .
 ٢) النقد المنهجي : ٢٠٥ .

• فقال « . . . إن شئت قلت : بلغ جودك الغاية ، ومعروف أن الشيء إذا انتهى انمكس ضداً ، فكذلك جودك لما انتهى فلم يك مزيد كاد أن يستحيل بخلا . . . » (١) . وعالج الشطر الشاني بالأسلوب نفسه : « وهذا معنى فلسفي وما نظن أن المتنبي كان يستطيع أن يصل إليه لو أنه لم يكن مثقفاً تثقيفاً فلسفياً ، فهو يعتمد عل قول الفلسفة : اذا زاد الشيء من حده انقلب الى ضده . . . ، (٢) . هذا حال الشاعر ، والشارح أشد تصريحاً بتعلقه بالفلسفة والمنطق ، فقد قال انه ينقل عن الفارابي في باب البرهان (٣) . والدكتور مندور يقول في المتنبي : « من الثابت أن الفارابي قد أوى الى كنف أمير حلب سيف الدولة وعاش في بلاطه ، ولاشك أن المتنبي قد تأثر بما نشر المعلم الثاني في تلك البيئة من مبادىء الفلسفة » (٤) .

والشارح يرى أن الإتيان بمثل هذا حسن في الشّعر ، ويعبر عن الطباق أو المقابلة بعبارة أقرب الى المنطق ، وينتقد معنى المتنبي على هذا الأساس ، قال في شرح بيت المتنبي :

« و تُتحيي له المّالَ الصوارمُ والقنا ويقتل ما تجبي التَّبَسَمُ والجدَدى « . . ولو قال : يميت مكان يقتل لكان أشد مقابلة للحياة لأن القتل ليس بضد الحياة ، إنما هو علة ضد الحياة في بعض الأوقسات ؛ ونقيض الحياة إنما هو الموت ، ومقابلة الشيء بنقيضه أذهب في الصنعة » (٥٠) . فهو لم يكتف بكلمة يقتل ، لأن « الصناعة » تقتضي أن تكون المضادة تامة ، وشرح قوله :

ولقد علمنا أننا سنطيعه لما علمنا أنــًنا لانخاـُد

« أي علمنا أنسا في طاعة الفرآق والانقياد له ليقيننا بالموت الذي هو أشد أنواع الفراق . . . ومن ظريف هذا البيت إيجابه لطاعة الجنس ، وجعله عسلة ذلك إطاعة النوع الضروري ، لأن النوع قابل لاسم الجنس . وهذا منه تفلسف منطقي بديع (٦) » . و

أُسَّهٰي على أسفي الذي دَائمتني عن علمه فيه علي خفاء '

۱) شرح المشكل: ٠٤ / ظ . ٢) النقد المنهجي: ١٩٨٠ ٣) شرح المشكل: ٣٧ /ظ . ٤) النقد المنهجي: ٢٠٤ . ه) شرح المشكل: ٣٧ / و. ٤) النقد المنهجي: ٢٠٤ .

« ليش يأسف في الحقيقة على الأسف إنما يأسف على تميز و الذي كان يعقل به أسفه ، فحقيقة الكلام: أسفي على عقلي الذي كنت أحصل به أسفي فيه على "خفاء. أي أنك قد دلهتني حتى ما أشعر بأسفي ، وقد كان ينبغي له أيضا أن يذهب عليه لو كان مدلها أسفه على هذا الأسف الى ما لا نهاية له ! لكن هذا مقطع شعري فلا تتقصين بالمنطق فيفسد !! » (١) وبعد أن وضعنا في الحلقة المفرغة أشاو علينا بعدم متابعة المنطق واستقصائه لئلا يفسد المعنى الشعري ، واقد يريد الحشية على المنطق ! .

هذه معان وجبّهها الشارح بتوجيهات فلسفية منطقية ، استخرج بعضها من معان فلسفية كشرحه قوله « ومن السرور بكاء » ، وطبق منهجه في توجيسه المعنى توجيها منطقيا . ولقد يظن القارىء أن هذا شيء عارض ، فاذا قلبسنا صفحات السكتاب لاحظنا أنه ( مصتظ ) بهذا ، ان عرض معاني المتنبي على ميزان الشارح المنطقي الفلسفي – فيا اختاره من أبيات – هو منهج التزمه كثيراً وصار غالباً على الكتاب . وقد يشرح المعنى شرحاً معنوياً ولغوياً ، أي شرحاً يتأدّى من فنهم مدلولات الألفاظ ، ومعطيات المعاني فحسب ، ثم يتبعه بشرح ينفقذ فيه منهجه و يُعجم طريقته ، ويفصل بين الشرحين بعبارة « وإن شئت قلت . . » أو ما هو قريب من ذلك . وقد يكون الشرحان مما يناسب منهجه ، ويجارى قياسه .

وهذا مثال من النوع الأول : شرح قوله :

'نشرق أعراضهم وأوجههم كأنها في نفوسهم شيم ولا أبسط من النثور ، فلذلك توصف الجواهر الصافية به وأولى شيء أصفى ولا أبسط من النثور ، فلذلك توصف الجواهر الصافية به وأولى شيء بذلك الأمور النفسانية لأنها أذهب في البقاء ، والشيمة نفسانية والرجه جسهاني ، والعرض يمكن أن يكون الجسم ، فلم يخلص الى النفسانية كخلوص الشيمة فشبه أبو الطيب الأعراض والأوجه بالشيم في الشروق والصفاء وتناهي البقاء ، وإن شئت قلت : وضع هذا الكلام على أنه قد علم أن شيمة مشرقة علما عاما ، وقدم ذلك لمزية الشيمة – وهي الطبيعة – على الوجه

١) شرح المشكل ٧٧ / ظ .

والعرض. فحمل الوجه والعرض بعد ذلك عليها بسببها. والأوجبه ما قدمناه من أن الشيمة نفسانية ، فهي أملك بالصفاء. والوجه والعرض جسانيان فحملها عليها ، (۱). فهو يفضل الشرح الذي اصطنع مصطلحات المنطق والفلسفة على شرحه الآخر الذي اقتصد فيه من تلك المصطلحات، واكنفى فيه بعرض المعنى كما يتأدى من لفظه وإيحائه. وهذا شرح آخر لقوله:

وبقايا وقاره عافت النا س فصارت ركانة في الجمال (٢)

« كأنه استبد بالوقار أجمع إلا أنه بقيت منه بقية ، فتلك البقية عافت نوع الانسان ليما رأته به من قلة الاحتال لهـ ، والمجز عن الاستقلال بها لضمف سنه ووهي قوته ، فمدلت إلى أجسم الجواهر الأرضية وهي الجبال إذ لم تجد جوهراً يستقل بها إلا إياها ، وإن شئت قلت : ان لوقاره هيولي خلق منها . فما فنضل من تلك الهيولي يكون ركانة في الجبال ٣٠) » .

وتحدث عن 'بعد الحبيب باعتباره ( مسافة نفسانية ) (٤) وأن الجد معدود في الفضائل النفسية ، والتواني يعد في الشقاوة لكونه في الرذائل التي يبعث عليها العجز .... وأكثر من تحكيم لتفظئي الجوهر والعكرض ، ولعسل ابن سيده توسم ألا " يتقبل معاصره كلامه بقبول حسن ، أو أن يكون بعيداً عما ألفوا فقال بعد شرح إحدى مسائله ( ولو وثقنا بفهم بسني الزمان لفنينا عن إطالة البيان » (٥) ، وهذه دعوى عريضة إلا أن يكون أضمر ما نظنه من تكوف استغرابهم صنيعه .

مَآخَذُ عَلَى المُتنبي: لابن سيده جملة ملاحظات على أبيات كثيرة ، يرتــد بعضها الى استعمالات لغويــة ، ويرتد بعضها الآخر الى المعنى نفسه ، أو أشياء أخرى . من ذلك ملاحظته على استعمال لو واذا ، قال المتنبي :

١) شرح المشكل : ١٧ / و .

البيت من قصيدة في مدح عبد الرحمن بن المبارك الانطاكي وقبله (ص ١١٣ ط عزام).
 د رجل طينه من المنبر الورد وطين المباد من صلصال
 فبقيات طينه لاقت الماء فصارت عذوبة في الزلال » . .

٣) شرح المشكل:٧٧/و . ٤) شرح المشكل :٤٤/ ظ. ه) شوح المشكل:١٨/ /ظ.

« نظمت مواهبه عليه تمامًا فاعتادها فإذا سقطن تكترعا . . . ولو قال ( فلو سقطن تقرعا ) لكان أشبه بالمعنى لأن قوله ( فسإذا ) يشعر بسقوطها إنما يكون لعدم مال أو انقطاع سؤال . فهذا توجيه قوله : فساذا سقطن » (١) . واعترض عليه لعطف النكرة على المعرفة في قوله :

أذا الغصن أم ذا الدُّعْصُ أم أنت فتنة وذيّا الذي قَـبَّلته البرق أم ثغر وقال «.. كان أَصْنَع أن يقول: بَرق ، لمسكان ثغر ، لأنهما نكرتان » (٢). واعترض على المتنبي لغلوه الشديد في قوله:

ولو برز الزمان إليَّ شخصاً لأدمى شعرَ مفرقه 'حسامي فقال « . . فتمناه هو شخصاً ليوقع به ، غـــاواً منه وعـــاواً ، وعليه دائرة السوء » (٣) . وزاد اعتراضه على بيته في مدح بدر :

طلبنا رضاه بترك الرّضا رضينا له فتركنا السُنجودا فقال « قبحاً لكلامه ، ونسّهُراً في هذا الموضع وأشباهه لنظامه (١٤)، وهذه صورة دينية واضحة .

وعلق على ( غربة اليد ) في قوله (٥٠):

ولكن الفق العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان « . . وأما غربة اليسد فقيل إنه عنى بهاالخط ، ولا يعجبني ، إنما عنى بها الجود ، والجود للعرب » . وانتقد المتنبي لمعاظلته وسوء تاليفه الكلام في قوله : أنى يكون أبا البرية آدم " وأبوك والثقلان أنت محمد أ

هذا كعنل من القول و سفة. . وهذا من قبيح الضعف وطريف السخف (١). وانتقده لأنه فصل بين المبتدأ والخبر بجملة أجنبية في قوله ( وأبوك ـــ والثقلان أنت ــ محمد » . وانتقده لمبالغته الشديدة في قوله :

يقولون تأثير الكواكب في الورى فما بالله تأثير م في الكواكب ... ويذهب إلى تكذيب المنجمين ، فيقع فيا هو أوحش وأفحش من

۱) شرح المشكل : ۳۳/ و . ۲ ) الورقة ۲۲/ ظ . ۳ ) الورقة ۲۱/ و . 8 ) الورقة ۲۰/ ط . 8 ) الورقة ۲۰/ ط . 9 ) الورقة ۳۰/ ط .

قولهم ، وهو قوله : إن هذا الممدوح أثر في النجوم بفضله عليها ... (١) وهو لا يحبّذ المبالغة الشديدة التي تجاوز حد الاعتدال ، وخاصة ما يمس العقيدة من وجه ، كما سبق ، ومن ذلك شرح بيته :

يريك من خلقه غرائبه في مجده كيف 'يخلق النسّم فانه دفع أن تكون (خلق) همنا بمعنى الابتداع – الخلق من عدم – وقال وإنما الخلق هنا كناية عن الصّنع، وكنسّى عنه بلفظ الخسّلق ذهاباً إلى ابتداع هذه الغرائب. وهذا أمر شديد المبالغة (٢).

مناقشات: ولا نعدم إشارات إلى شراح للمتنبي يذكر بمضهم كابن جنسي، ويُغفل آخرين، وهو يناقشهم في بمض شرحهم ويخرج تخريجات خاصة تتفق ومنهجه أو تغاير في فهم المعنى . وشرح قوله :

تشقيم بفتاها كل سلمهم، والضرب يأخذ منكم فوق ما يدع وبفتاها أي بفارسها . ذهب في لفظ الفتى الرفع من شأن الفارس كقولهم : أنت الفتى كل الفتى ، لا يذهب الى فتاء السن ولكنه كقوله : أنت الرجل المقدم بالصبر والثبات والنجيدة ، لا تعني به الرجولة التي هي الذكورية . و (الضرب يأخذ منكم فوق ما يدع ) ذهب قوم الى أنه عنى أن القتلى أكثر من الناجين ، وهو لعمري تويل ، والذي عندي أنه لم يعن بذلك الكسم ، والما عنى أن الضرب يأخذ النفوس ويدع الأبدان . والنفس فوق الجسم في لطف الجوهر وشرف العنص ، فهذا معنى قوله : فوق ما يدع ، لا الكمية التي ذهب إليها أولاً (١١) الوالمعنى الذي رجيحه بيل ارتضاه الشارح معنى طارىء وسياق الأبيات ( من قصييدة يمدح بها سيف الدولة ) لا يؤدي إلى ترجيد ما ذهب الله :

وفي قول المتني .

فقد غيب الشهّاد عن كل موطن ورد الى أوطانه كل غائب قال بعض النقاد ، وهذا كقول أبي نواس:

واذا المَطيُّ بنا بلغنَ محمداً فظُّمُورهن على الرجال حرامُ

١) الورقة :٧/و. ٢) الورقة : ٣٧/و. ٣) شرح المشكل : ١٤ و - ظ.

وليس عندي مثله ، لأن المتنبي قال أغنى هذا الممدوح 'قصّادَ وردهم إلى أوطانهم فكفاهم السفر . وأبو نواس قال : إذا بلغت المطي بنا هذا الأمير حرمت ظهورها على الرجال أي لم تركبها أبداً ولا امتهناها جزاء على تبليغها إيانا أملنا من لقائه . ولم يذكر عطاء ولا كفاية سفر . . (٢) . ورد تشبيه النقاد قول أبي الطيب :

تَمَيُّهُ فِي ذُوي الْأَسْنَةِ لَا فَيْسَ مِهَا وَأَطْرَافَتُهَا لَهُ كَالْنَيْطَاقُ

بقول أبي تمام :

إن الأسود أسود الغاب همتنسُها يوم الكريهة في المسلوب، لا الستلب وليس مثله . . (١) ، وذكر الفروق بين البيتين . وهو يعقب أحياناً مقارنات سريعة بين بيت للمتنبي وآخر لشاعر آخر . قال المتنبي في صفة أيّل :

★ يحول بين الطرف والتأمل ★

كقول البحتري يصف فرساً:

جارى الجياد فطار عن أوهامها سَبَهْمًا ، وكاد يطير عن أوهامه وهذا أبلغ من قول المتنبي لأن سَبْق الوهم أول علىالسرعة من سبق الطرف مع لفظ الطيران ، والطيران أبلغ في السرعة ، ولذلك شبهت المرب خيلها بالطير (٢) . . . . ، وهو في موضع آخر يُشعر بتفضيله بيتاً للمتنبي لأنه أغرب (٣). وهو أحياناً يشير الى ما يشبه السرقات ، وجعل قول المتنبي :

إذا امتلات عيون الخييل مني فويل التيقظ والمنام

ترى في النوم رمحك في كلاه ويخشى أن يراه في الظلام ثم قال مادة كل ذلك قول الشاعر :

وعلى عدوك يا بن عم محسد رصدان ضوء الشمس والإظلام فإذا تنبه رعته واذا هدى سلتت عليه سيوفك الأحلام (١٤) وعلق على قول المتنبي يصف بحيرة :

١) الورقة ٧١ / و. ٢) الورقة ه٧ / و . ٣) الورقة ١٠ / ظ . ٤) الورقة ٧٠ / ظ . ه ) الورقة ٢١ / و.

وبنات دِجِلة في قبائلكم مأسورة في كل معترك إلا أن المتنبي زُاد بقوله « وما لها رحم » (١١) . وهو يفضل أن يحتوي البيت الواحد أكثر من معنى وأكثر من صورة ، كما سبق . ومثل آخر ، فقد علق على قول المتنبى :

وفكثير من الشجاع التوقتي وكثير من البليسغ الكلام

... وهذا في أسلوب قول الشاعر :

أيغضي حياءً ويُغضَى من مهابته فما يُكلتم إلا حين يبتسمُ ولاي الطيب فضل ذكرالشجاعة والبلاغة في بيت واحد ، وإفرادكل واحد من الفضيلتين بمصراع (٢).

إشارات بلاغية : في الكتاب ذكر عــدد قليل من مصطلحات البلاغة . وأكثر ما تكون اشارته إلى ( الاستعارة ) وقد مر مثال منها في أول النقول ، وأشار إلى الكتابة ، والغلو وهو يقرنه مع الافراط كتعليقه على بيت المتنبي :

أحيا ، وأيسر ما لاقيت ما قتلا والبين جار على ضعفي وما عدلا

إذ شرح المعنى واحتالاته، ثم قال : وقد يكون أحيا اسما يدل على المواصلة أي أثبت ما قاسيته بحياتي ما قتل . وهذا غُلو وافراط ، لأنه اذا كان ما قتله أثبت شيء لحياته لم يبق له ما يوجب الموت (٣) . وذكر المبالغة (١) ، وأكثر من الحديث عن التصاد دون ذكر العلباق بالاسم.

مصادره: ذكر المؤلف عدداً من الاسماء بأعيانها وأحال على مجهولين كثيرين. فمن الاعلام: سيبويه ، والفارسي والفارابي ، وابن جني في شرحه على المتنبي –

١) الورقة ٣٣ / ظ. ٢ ) الورقة ٨٥ / ظ. ٣) الورقة ٧ / و.

٤) انظر مثلاً : ٢ / ظ ، ه / ظ ، ١٣ / و .

وأبو زيد الانصاري . وأورد رأي ( بعض الفلاسفة ) فيا يراه النائم ، وناقض « بعض النقاد » ، و « بعض مفسري » شعر المتنبي . ولا شك في أن تحقيق الكتاب تحقيقاً متأنياً يكشف عن خبايا مصادر أخرى اعتمد عليها الشارح أو فاجزها المارضة والعداء .

هــذا كتاب فريد في بابه في كنب الشروح الاندلسية . فقد ملاه بالملاحظات النقدية والموازنات والمقارنات وحكم منهجه المنطقي في توجيه أبيات كثيرة ، واستخدم بعض معطيات الفلسفة . ولو أنه شرح ديوان المتنبي كله على هـــذا لحرجنا بمنهج كامل ، وبــِدع جديد . والكتاب على حاله شيء جديد طريف يسهم في إيضاح الحركة الادبية والتقدية في الاندلس .

## مشرح ابن السيب البطيوسي على سقط الزينسد للعرب

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السّيد ، أصله من مدينة شِلب ، ولد ونشأ في بطسَليوس ، وبها نبغ واشتهر ، وعرف لذلك بابن السّيد البطليوسي . وهو من كبار علماء الأندلس ومشهوري أعلامها . توزعت اهتمامات أخرى بالفلسفة المربية وآدابها ، وبين الفقه والعلوم الإسلامية ، إلى اهتمامات أخرى بالفلسفة وعلم الكلام .

ولد ابن السيد في بطليوس سنة ٤٤٤ وتلقى فيها علومه وثقافته ، ولازمها مدة إلى أن نبغ وظهر . ولا نستطيع تحديد هذه الفترة بالضبط ، ولكنها فترة طويلة نسبياً ، ولا بد أن يكون الرجل استوى فيها على قدم راسخة . وقد عرف له معاصروه من أصحاب الدويلات المتناثرة – دول الطوائف – مكانت وعلموا بضاعته . وفي هذا يقول معاصره ابن خاقان : «وخدم الرياسات ، وعلم

رانظر : Brock , 1 , 547. S. 1, 758 .

<sup>(\*)</sup> ترجمته في قلائد المقبان ( مصر ١٩٨٤ ه.) ١٩٧ - ٠٠٠ ، والصلة لابن بشكوال : ١ ٢٠٠ - ٢٩٠ ، والمطرب لابن دحية ( مصر ١٩٥٤ ) : ٢٠٠ - ٢٢٠ وبغية الملتمس للضبي : ٢٠٣ ( النرجمة رقم ٢٩٨ )، والمغرب لابن سميد ٢ : ٣٨٥ - ٣٨٠ ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ( مصر ١٩٢٥ ه. - ١٩٤٨ م. ) ٢ : ٣٨٠ - ٢٨٢ ، وبغية الوعاة للسيوطي ( مصر ١٩٦٥ ) ، ه ه - ٣٥ . والبداية والنهاية لابن كثير ١٢ : ١٩٨١ ( وينقل عن ابن خلكان ) ، وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري ٣ : ١٠١ - ١٥١ ، تاريسنج الفكر الأندلسي - بالنثيا - ترجمة د. حسين مونس : ٣٣٠ - ٣٣٠ . ونفح الطيب ٢ : ١٦٧ - ٢٧٠ . وهو ينقل عن ابن خاقان ، والذغيرة .

طرق السياسات ، ونفق وكسد ، ووقف وتوسد (١)، وقد خدم في دولة عبد الملك بن رزين صاحب السَّملة الذي امتد مُحكمه ما بين ٢٦٤ و ٤٩٦ (٢). وقال ابن خاقان في هذا : وكان له في دوله ابن رزين مجال مُمتد ومكان مُعتد . وفستر هذا الكلام بالمثيا في تاريخه بأنه كان كاتبا لعبد الملك بن رزين صاحب السهلة (٣). ووكان عندُ وصوَّله ألى ابن رَزين قد رفعه أرفع محل ، وأنزله منزلة أهل المقد والحل ، وأطلمه في سمائه وأقطُّمه ما شاء من تنعائه وأورده اصفى مناهـــل مائه ، واحضره مع خواص" نسُدَ مائه ، وكانت دولته موقف البيان ، ومقذف الأعيان .. لولا سطواته الباطشة ونكباته البارية لِسهام الرُّزء الرائشة (١٠). ومدح ابن السِّيد عبد الملك ابن رزين بقصائد أثبت بعضها ابن خاقان في كتابه عنه . ولكن ابن السيد غادر ابن رزين ﴿ قرار السرور من نفس الحزين (\*) ﴾ ، وما ندري أذلك لطباع ابن رزين الصعبة أم لخلاف آخر ، وقد وصف ابن الأبار عبد الملك هذا بأنه كان مع شرفه وأدبه متعسفاً على الشعراء ومتعسراً بمطلوبهم من ميسور العَمَطاء (٦) . ولا نعلم بالتحديد زمن مغادرته ابن رزين . ولكنه ترجه إلى المستمين أحمسه بن هود صاحب سرقسطه و فلم يخف على المستمين اختلاله ، ولم "تخف لديه خلاله ، فذكره منعلماً به ومعرِّفاً ، وأحضره منوها له ومشرفاً (٧) ، وقال ابن السيد في ذلك شعراً مدح به المستمين وعرس بابن رزين ، ومن قصيدة له في هذا المعنى :

أَناخت بنا فيأرض تشنئت مريّة مواجس ظن خنن والظن خوان (٨) وشمنا بروقاً للمواعيد أتبعت نواظرنا دهراً ، ولم يهم ِ مَسَّانُ فسرنا وما نشُّلوي على مُتسَّمَدُ " إذَا وطنُ ۖ أَقْصَاكُ آوتَكُ أُوطَانُ ۗ ... الى مستمين بالإله منزيئد له النصر حزب والمقادير أعوان (٩٠

١) أزهار الرياض ٣: ١٠٦ ٢) معجم الأنساب (زامبارر) ١: ٨٨ ، المغرب ٢: ٢٨٤.

٣) تاريخ الفكر الأندلسي - بالنثيا : ٣٣٤ . ٤) أزهار الرياض ٣ : ١٧٣ .

ا أزهار الرياض ١١٢٣٠. ٦) الحلة السيراء لابن الأبار - تعمليق د. حسين مؤنس ٢١٠٠٠.

٧ ) أزهار الرياض ٣ : ١٢١ .

٨ ) شنتمريــة الشرق حــاضرة سهلة بـــني رزين ( الحلة السيراء ٢ : ١٠٨ ــ ١٠٨ ، وانظر الهامش ) . ٩ ) أزهار الرياض ٣ : ١٢٢ .

وقال ابن خاقان إنه نال عند ابن رزين الحظوة والجاه ، وها هو ذا ابنالسيد يخونه ظنه ويمرض بانه غادر ابن رزين لأنه لم يلتى ما أميّل :

رحلنا سوام الحد عنها لغيرها

فلا ماؤها صدًا ولا النبت سعدان (١)

ولمله حمد المقام عند بني هود في سرقسطة ونال عندهم ما سر"ه. وقد تنقل في أرجاء الانداس ، وطو"ف . وفي ترجمة ابن خاقان له انه اتصل ببني ذي النون أصحاب طليطلة ، وله مدائح في القادر (٢) ، ومن ذلك قصيدة أنشدها القادر بمجلس الناعورة في طليطلة (٣) . ومدح الظافر عبد الرحمن بن عبيد الله ابن ذي النون أيضاً ، ولمله من أمرائهم البارزين في الدولة ، وفيه يقول :

فقلت عبيد الله أو نجلتُهُ سَرى فذكرني دارين أوبت بالشَّحَر (٤)

وفي الباقي من شعره وترسله ما يدل على سعة اتصالاته و كثرة اصدقائه وأصحابه من الوزراء والكتاب والأمراء ومن هؤلاء سوى من ذكرنا قبل: ذو الوزارتين ابو عيسى بن لبون (٥٠) وذو الوزارتين ابو عبد الله بن ابي الخصال (٢٠) وذو الوزارتين ابو محمد بن سفيان (٨٠ والوزير أبو عبد الملك بن عبد العزيز (٩١) والكاتب أبو الحسن راشد بن عريب (١٠٠) وقد مدح بمضهم ، وكاتبه بعض آخر ، ومدحه بشعر أيضاً بعض منهم .

ولم يستمر على حاله دائمًا من الميش على رفد أهل المُسلك ومواهب الممدوحين ، فقد جلس لإقراء علوم النحو ، وقسده الناس للتلقي عنه ، وقسال فيه صاحب الصلة « وكان حسن التعليم جيد التلقين » (١١). واستقر ابن السيد آخر الأمر في مدينة بَالنشية ، وفيها كانت وفاته سنة ٢١٥. وكان هناك قد طبقت شهرته الأندلس واتجه اليه الناس . ونقل ابن خلكان أنه سكن مدينة

١ ) ازهار الرياض للمقري ٣ ؛ ١٢٧ .

٧ ) في معجم الأنساب أنه حكم ما بين ( ٧٧ ع ... ٤٧٨ ) .

٣) أزهار الرياض ٣ : ١٠٧ . أو الرياض ٣ : ١١٧ .

ه ) أزهار ۳ : ۱۲۰ . ۲ ) أزهار ۱۳۳۳ . ۷ ) أزهار ۳ : ۱۶۵ .

۸ ) آزهار ۳ : ۱۶۲ . . ۹ ) آزهار ۳: ۱۲۰ ، ۱۰ ) آزهار ۳ : ۱۱۹۲ ، ۱۳۲ .

١١) الصلة ١: ١٩٢.

ملنسية ، وكان الناس يجتمعون إليه ويقرؤون عليه ويقتبسون منه، وكان حسن التعليم جيد التفهيم ، ثقة ضابطاً » (١). كا نقل صاحب المطرب في ترجمة أبي إسحاق ابراهيم بن يوسف الحمزي أنه « رحل شرق الأندلس للقاء الاستاذ العالم . . . . أبي محمد بن السيد . . . . » (٢) .

ثقافته: أخذ ابن السيد علومه عن جماعة منهم أخوه على بن محمد ، (٣) وأبو على الفساني بكر عاصم بن أيوب البطليوسي، (٤) وأبو سعيد الوراق، (٤) وأبو علي الفساني الجياني ، (٤) وأبو الفضل البغدادي . (٤) وأخذ عنه جماعة منهم عبد الملك بن محمد بن هشام القيسي ، (٤) وأبي محمد عبدالله بن أحمد بن سعيد العبدري ، (٥) وغيرهم . (٦) وله روايات في فهرسة ابن خيير مثل المبترز في اللغة لمحمد بن يونس الحجاري الكفيف ، (٧) ومقاتل الفرسان لأبي عبيدة معمر بن وألف حتبا كثيرة شهيرة منها : ١) شرح سقط الزند للمعري ، وهو موضوع وألف حتبا كثيرة شهيرة منها : ١) شرح سقط الزند للمعري ، وهو موضوع دراستنا ٢) الفرق بين الحروف الجسة وهي السين والصاد والضاد والطاء والدال وجمع فيه كل غريب ، كا قال ابن خلكان (١٠٠٠ . ٣) المثلث (في اللغة ) في عبدين أتى فيه بالعجائب ودل على اطلاع عظيم ، (١١٠ . ٤) الاقتضاب في شرح عبدين أتى فيه بالعجائب ودل على اطلاع عظيم ، (١١٠ . ٤) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن قتبية ، وهو مطبوع ه) إصلاح المخلل الواقع في أبيات الجل المحرية في عبد لل في شرح أبيات الجل (الزجاجي) ومن الكتابين نسخة في دار الكتب المصرية في مجسلد واحد . ٧) التنبيه على الأسباب الموجبة الاختلاف الأمة (١٢) المحددة في عبد الموبة في وفيات الأعيان . وسهاه ابن المحدائق . ٩) شرح الموطأ ، ذكره في الصاة وفي وفيات الأعيان . وسهاه ابن المحدائق . ٩) شرح الموطأ ، ذكره في الصاة وفي وفيات الأعيان . وسهاه ابن

١ ) وفيات الأعيان ٢ : ٢٨٧ . ٢ ) المطرب : ٢٢٠ .

ابن خير : ۲۱۲، ۲) ابن خير : ۲۰۷، ۷) ابن خير : ۳۸۳.

٨ ) ابن خير : ٣٨٣ . ٩ ) ابن خير : ١١١ - ٢١١ .

١٠) قبرسة ابن شير : ١١١ – ٢١٦ (١١) وفيات الأعيان : ٢ : ٢٨٧ (١) أزهار الرياس ٣ : ٧ . ١٠٠ .

خاقان (المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (١٠) جزء فيه علل الحديث. كذا في فهرسة ابن خير (١٠) كتاب فيه مسائل في العربية ذكره ابن خير (٣) ١٦) فهرسة ابن السيد رواها ابن خير (١٠) قصيدة في رئاء ديك . رواها ابن خير (٩) ١٤) الانتصار ممن عدل عن الاستبصار ، وقال فيه ابن خير (جزء فيه رد أبي محمد . . بن السيد على القاضي أبي بكر بن العربي فيا رده عليه في شرحه لشعر المعري ، وقد طبع الكتاب ، وسندرسه في موضعه ، عليه في شرحه لشعر المعري ، وقد طبع الكتاب ، وسندرسه في موضعه ، والمراة كتب بها الى ابن خلصة ، وأخرى بعث بها الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم (١٠) . وفي الكتاب الذي أفرده ابن خاقان لترجمة ابن السيد -- ونقله المقدري في الأزهار - شعر ورسائل له ،

ويبدو أن ابن السيد تعرض للحاملين عليه كما قرت عينه بالحاملين عنه ، فهذا أبو بكر بن العربي يخطئه وإن كان رد ابن السيد شديد الإفحام، وسنفصل فيه في فصل لاحق ؛ وفي التكملة (١: ٢٦٤ ط عزة العطار) أن محسد بن عبد الرحمن بن خلصة النحوي رد عليه ؛ قال « ورسالته التي رد فيها على ابن السيد من أجود الرسائل وقد تحملت عنه » . وهو من صحابة ابن العربي .

بقي لنا من شعر ابن السيد قدر ضئيل معظمه في كتاب ابن خاقان عنه الذي احتواه كتاب أزهار الرياض ، وهو شعر يرتفع عن شعر طبقة العلماء والفقهاء . وله قصائد لاحقة " بشعر المقلدين لمذهب الأوائل وأنصار الشعر القديم كوصفه للفرس '٧' ، وكمعظم مدائحه ؟ وقال من مطلع قصيدة في المدح :

هم سلبوني مُحسن صبري إذ بانوا باقرار أطواق مطالعها بان للن غادروني باللوى إن مهجتي مسايرة أظعانهم حيثا كاندُوا سقى عهدهم بالخيف عهد غمائم ينازعها مزن من الدمع محتان .. (١٨) وله قصائد أخرى لم يقصر فيها عن أنصار الشعر المحدث كقوله من قصيدة

بعث بها إلى أبي عيسى بن لبون :

١) أزهار الرياض : ٣ : ١٠٧ ) فهرسة ابن خير ص : ٢٠٤

٣) فهرسة ابن خسير ص : ٣١٦ ) فهرسة ابن خسسير ص : ٣٣٦

ه) فهرسة ابن خير ص ٤١٣٤ ٢) فهرسة ابن خير ص ٤٠٠٤

٧) أزهار الرياض ٣ ، ١٠٨ ١ ٨) أزهار الرياض ٣ ، ١٢٨

قمُ نصطبح من قمَوة بكر حتى ندرى صرعى من السكر أُنفُ تناساهــــا الورى حتى لم تجرِّ في بال ولا ذكر ِ فترى الدنار وما حوت منها كجوانح طُويت على فكر نفحت فقلت المسك أو ماقد أحيى أبو عيسى من الـنِـ كُـر (١)

ونقل المقسّري قول ان السيد :

نفسي الفداء الجؤذر ، حاو اللَّمي مستحسّن بصدوده ، أضناني في فيه سمطا لؤلؤ يروي الظمّا لو عَلَّني ببَروده أحياني ثم قال ( ويخرج من هذه القطعة عدة قطع » . (٢) ويبدو أن ان السيد على ما فيه من صفات العالم المتحرج كان يشارك في 'طرف الشعر ، والدعابــــة بالغزل بالغلمان ، وقد 'نقل من أخباره أنه دكان لابن الحاج صاحب قرطبة ثلاثة أولاد من أجمل النساس صورةً : رحمون وَعَزُّون وحسُّون ، فأولع بهم - كذا - وقال فيهم :

أخفيت سقمي حقى كاد يخفيني وهيمت في حبُب عزون فعزوني ثم ارجموني برحمون فسإن ظمئت نفسي إلى ريت حسون فحستوني ثم خاف على نفسه ، فخرج من قرطبة » (٣) وما نظن ابن السيد قال هذا إلا للجناس الذي يعزل القضاة!

وبعد : هذا شرح على كتاب المعري سقط الزند وهو ديوان جم المعري فيه و أول شعره وما سمح به خاطره ، (٤) وكان تشرحه بكتاب آخر سمـــــاه ( ضوء السقظ ) ﴿ غير أنه وقع فيه تقصير " من جهة المستملى ، وذلك أنه استملى معنى بعض أبيات منه ، وأهمل أكثر المشكلات . . . فجاء التفسير كأنه لـُمع َ شقى ، لم يشف الغليل. . . ، ( أوقد شرح سقط الزند كثيرون منهم : أبو زكريا التبريزي تلميذ المعري ، وابن السيد ، وأبو يعقوب الحيُوسِي ــ ألف شرحه سنة ١٩٥ ــ ، والفخر الرازي ، والخوارزمي ( ت ٦١٧ ) ، وغيرهم . ويصح أن ابن السيد

١) أزهار الرياض ٣: ١٢٠ ٢) نفح العليب: ه: ١٠٨

٣) بنية الرَّعاة ه ه - ٦ ه ، ونقلها في أزهار الرياض : ٣ : ١٧٠ .

٤) شروح مقط الزند ـ مقدمة التبريزي ١ : ٣ •) المصدر نفسه : ١ : ٣ - ٤ .

من أوائل 'شـــَّراح سقط الزند . أما المعري فــولد سنة ٣٦٣ وتوفي سنة ٤٤٩ ، وامتدت حياة التبريزي بين ٤٢١ و ٥٠٢ وابن السيد بين ٤٤٤ – ٥٢١ .

و كشرخ ابن السّيد على سقط الزنـــد مطبوع مـــع شرحين آخرين في نسق واحد ؟ يسبقه شرح أبي زكريا التبريزي ، ويتلوه شرح صدر الأفاضل قاسم ابن الحسين بن محمـــد الحنوارزمي . و'جعل الـــكتاب وفهارسه في خمسة أجزاء ٬ وطبع ما بين ١٣٦٤ – ١٣٦٨ ه و ١٩٤٥ – ١٩٤٩ م ، في دار الكتب المصرية بمناية جماعة من الادباء ، ثم أعيد طبع الكتاب بالأفست ، عن الدار القومية ١٣٨٣ هـ ١٩٦٤ م كا هو . وقد أشار بعض الأدباء إلى أهمية شرح ابن السيد على سقط الزند ، ومكانته بين كتب المؤلف نفسه ، وبين كتب شرح السقط بعامة ، وفي هذا يقول ابن خلكان ﴿ وَ شَرَح سقط الزند لأبي العــلاء المعري شرحاً استوفى فيه المقاصد ، وهو أجود من شرح لأبي المسلاء صاحب الديوان الذي سمّاه ضوء السقط ، (١) وذكره ابن سعيد في استدراك على رسالة ابن حزم في فضل الأندلس فقال : ﴿ وأما شرح سقط الزند له فهو الغاية ، ويكفي ذكره عند أرباب هذا الشأن وثناؤهم عليه ، (٢) وقسد أخذ الناس شرح سقط الزنــد لابن السيد عنه وتناقلوه وذكر ابن خــير في فهرسته سنده فيه قال : « كتاب شرح سقط الزند لأبي محمد بن السيد رحمه الله ، حدثني به الشيخان : أبو الحسن عبد الملك بن محمد بن هشام القيسي ، وأبو محمد عبدالله بن أحمد بن سميد المبدري ، عن مؤلفه أبي محد . . . ، (٣) وهو شرح يمثل ذروة نسُضج الفكر الأندلسي وتمثله الثقافسة العربية ، ويمثل ابن السّيد فيه شخصية الأديب العمالم المحقق الَّذي ألمَّ بفنون الأدب، وفنون أخرى من علوم اللغة والنحو، والفلسفة وعلم الكلام، والفقه والتفسير وكافة علوم الشريعة إلمامة المشارك حيناً ، المحتص حينًا آخر ، وسنرى فيه رقة الأديب في 'حسن فهمه للمعاني و'حسن أدائه الفكرة والعبارة ، وخوضه في المسائل العويصة - مثل الحديث عن عقيدة المعرّي -بجُرأة ودقة وحرص ، كالسائق الماهر يجتاز التلعات والوهاد متمكناً مطمئناً .

١) رفيات الأعيان : ٢ : ٢٨٢
 ٣) نفح الطيب : ٤ : ١٧٥
 ٣) فهرسة ابن خير : ٢١٢ .

وقد استطاع الشارح الأنسدلسي أن يفيد من ثقافته التي أجملنا بعضها في ترجمته فقد كان لفويا نحويا ، أديبا ، شاعراً ، وكان فقيها ذا إلمام بأمور الشريمة وكتب التفسير والحديث والمذاهب ، وتحسدت في الفلسفة بما يسدل على حسن اطلاعه على أمورها ، كا أنه أشار في شرحه إلى بعض آراء أفلاطون ، وأرسطو ، ونقل عن الفارابي ، وناقش بعض المسائل الفلسفية أثناء شرحه إشارت للمعري متندوعة . واستخدم معظم ما عنده من تراث ثقافي من علوم الفلك والجغرافية والعروض ، ومعلومات في البلدان ، ودلل على اطلاع واسع على عادات العرب وأخبارهم وأيامهم ومواسمهم . وسنعود على ذلك كله بالعرض والمناقشة . ولا بد قبل البسط والعرض من القول إن ابن السيد البطليوسي بحساجة إلى دراسة متخصصة تكشف عن جوانب شخصيته المتعددة ، فإنه ليس بحرد نحوي شرح متخصصة تكشف عن جوانب شخصيته المتعددة ، فإنه ليس بحرد نحوي شرح المجمل وانتقد سيبويه ؛ وهو عند التسحقيق صورة أندلسية حية ، وأثر بارز من المتول العرب هناك . ولن أستطيع في هذه الفقرة مها وسسمت الحديث ، أو حساولت الإلمام أن أتم ما ينبغي من واجب الدرس وغاية التقصي وسأحساول جهدي أن أحسن النقل والتصوير والمناقشة .

مقدمة الشارح: وضع ابن السيد كتابه هذا إجابة لطلب شخصية لم يصر بذكر اسمها ولكن يبدو أن الطالب ذو مكانة مرموقة ولعله من ذوي السلطة ومصر في الأمور، وفي المقدمة ما يدل على أن طالب الشرح توسيم في ابن السيد أن يجد لديه ما لم يظفر به من شرح المعري نفسه ؛ قال: « سألتني – واصل الله لديك نوامي النعم ، وبلغك أقاصي الهمم – أن أشرح لك سقط الزند من شعر أبي العلاء المعروف بالمعري ، وذكرت أنك قرأت ضوء سقط الزند الموضوع في قلم تجده مستوفيا لجميع معانيه ، ورجوت أن تجد عندي ما يوافق 'مرادك ويطابق اعتقادك ، (۱) ثم وصف الشارح بإيجاز صفات شعر المعري وخصائصه ، وكأنسه يشير بذلك إلى ما سيقف عنده في شرحه وما سيعالجه من آر السه : « ولعمري إنه لشعر قوي المباني ، خفي المعاني ، لأن قائله سلك به غير مسلك « ولعمري إنه لشعر قوي المباني ، خفي المعاني ، لأن قائله سلك به غير مسلك

١) شروح مقط الزند ( مقدمة ابن السيد ) ١ : ١٥ .

الشمراء ، وضمنه نكتاً من النتحسل والآراء . وأراد أن 'يري معرفته بالأخبار والأنساب وتصرفه في جميع أنواع الآداب ، فأكثر فيه من الغريب والبديسع ، ومزج المطبوع بالمصنوع ، فتعقدت ألفاظه ، وبَعدُت أغراضه » (۱) وقد أعاد الشارح ترتيب قصائد الديوان بحسب حروف المعجم واحتج لذلك بحجة ، قال : ورأيت أن ترتيبه على نظم الحروف المعجمة أتم في الوضع وأجمل التصنيف فاحتجت لذلك أن أزيد فيه ما يفي بالغرض (۱). . . وفي هذا يقول محققو الديوان في مقدمة الكتاب المطبوع «وليس هذا الشرح خاصاً بسقط الزند ، بل ضم إليه طائفة أخرى من شعر أبي العلاء ، بعضها من لزوم ما لا يلزم ، وبعضها الآخر من سائر دواوين أبي العلاء (۱) » .

شرح المعاني: استخدم الشارح كا قلت أغاطا مختلفة من الاساليب والوسائل النشاف إلى خبىء معاني المعري، ولتبيان مقاصده وإشاراته وأغراضه، واستطاع أن يتغلفل وراء كل معنى مستتر ويبينه . وليست له طريقة واحدة في تناول شرح كل بيت من أبياته ، ولحكن الغالب أن يبدأ بشرح لفوي لبعض الكلمات الغريبة ، أو محتملة الوجوه، أو التوجيه إلى معنى واحد هو ما قصد اليه الشاعر ثم يبسط المعنى ويبينه . وفي مجال المعنى نفسه كان الشارح يبين قيمة معنى المعري بالقياس الى من سبقه اليه ، أو الى بعضه . وعني ببيان تجديد المعري على المعاني الشائعة أو السابقة له ودرجة تجديده ، فكانه المختص ما ابتكره مما اتكأ عليه . ونبية على معانيه المبتكرة التي لا يحفظ لغيره فيها شيئا ، وهي شيء كثير . وعني أيضاً بعمل مقارنة مستمرة تقريباً بين معاني المتنبي وأبي تمام من جهة أخرى ؛ مما اشتركوا فيه . أو كان المعري يتوكأ فيها على احدهما أو يعارضه أو يعكس معناه . والمقارنة بين المتنبي يتوكأ فيها على احدهما أو يعارضه أو يعكس معناه . والمقارنة بين المتنبي والمعري – في هذا – أشد وضوحا وأكثر وجوداً ، ولعل هذا ما يؤكد ما نقله ابن خاكان من أن ابن السيد شرح ديوان المتنبي ؛ وعلى كل حال ، فإن ابن السيد دل على اطلاع كامل على معاني المتنبي ودقائق شعره . وقبل أن نذكر السيد دل على اطلاع كامل على معاني المتنبي ودقائق شعره . وقبل أن نذكر

١) شروح سقط الزند ( مقدمة ابن السيد ) ١ : ه١ .

٧) شروح سقط الزند ( مقدمة النـاشرين ) صفحة د .. ه .

تتمة خصائص الشرح ومميزاته ، سنضرب مثلاً على ما تقدم من سرد . قال في شرح مطلع القصيدة الأولى (١)

أعن و خد القيلاص كشفت حالا ومن عند الظلام طلبت مالا الوخيد: السير السريع ، وهو الوخدان أيضاً ، والقلاص جمع قلوص وهي الفتية من الإبل ، وهي في الإبل بمنزلة الجارية من النساء . وصف تعذر مآربه وأوطاره ، و عنسف نفسه على كثرة حركاته وأسفاره فقال يو بخها على مافعلت ، وينكر عليها ما أوهمتها ظنو نها الكاذبة و سوالت : أحاولت أن تكشفي عن حال و خد الإبل حتى تقفي عليه ، وتوهمت أن السيرى ينيل المال ويوصل حال و خد الإبل حتى تقفي عليه ، وقوة إنجاح سعيك الناهم وعملك . وكأنه إليه ؟ فكيف رأيت إخفاق أملك ، وقلة إنجاح سعيك الناهم وعملك . وكأنه أراد أن يناقض بهذا قول أبي النشناش :

فلم أرَ مثل الهم ضاجَّمه الفق ولا كسواد الليل أخفَّق طالبُه وقول جابِر ن ثعلب :

فإن الفق ذا الحسّزم رام بنفسه حواشيَ هذا كي الليل يَتمو لا ويحرص الشاعر ، واستكناه المقصود من المعاني الظاهرة ، فالمعرى يقول في فرس :

ولولاً عَيْرَة من أعوجي لبات يرى الغزالة والغنزالا يحس اذا الخيال سرى الينا فيمنع من تعمدنا الخيالا

... يقول لولاً أن هذا الفرس الأعوجي أحس بمجيء الخيال غادركته غيرة لذلك ، ونم بمجيئه وصهل حتى أيقظ الركب لبات هذا العاشق يرى من محبوبه غزالة " وغزالا . وفي هذا وصف للفرس بجودة الحس وصدق السمع ، كما وصفه بذلك في موضع آخر فقال :

يحسَّ وطَّ الرَّزايا وهي نائبة ' فينهب الجريَ نفس الحادث المكر (٢٠) فحديث المعري في المقام الأول عن الطيف ولكن الشارح التقط هذا المعنى المميق ، وخشي من القاريء أن يصفه بالتزييد ، فجاء بدليل من شعر المعري نفسه . ومن طريقته أنه 'يحيل في معاني الشاعر على معانيه نفسها من قصائد

١) شرح سقط الزند ١ : ٣٧ . ٢) الشروح ١ : ١٥ - ٧٧ .

أخرى أو أبيات أخرى (١). وهذا التدقيق يبدو في صورة أخرى ، فهو يحاول تعليل معاني المعري ، أو بيان سبب تفضيله عبارة على عبارة اخرى وهو يرى أن في ذلك بلاغة ذات مغزى ، وأنكل تعبير أو تشبيه مقصود لذاته ، ولما يحمل وراءه من إيحاءات ، فمن ذلك شرحه قول المعري :

فأقسم ما طيور الجو سنحما كمَهُن ، ولا نمام الدَو روحا ... شبه أبو العلا الإبل بالطيور والنعام في السرعة . وإنما خص السحم من الطير دون غيرها لممنيين : أحدهما أن يكون وصف إبلا سوداً . والثاني أن يكون أراد أن الإبل اسودت من العرق لأن عرق الإبل اسود ، قال رؤبة ... والنعام توصف بسواد الألوان ، ولذلك ذكرها مع الطير السنّحم ، قال المجاج يصف ظليماً . . (٢) ، وهذا مثال آخر اشد دقة في استباط المعنى ، وفيا وراء المعنى ، قال المعرى :

وأبصرت الذوابل منه عدلاً فأصبح في عواملها اعتدالا يقول: علمت الرماح أنه يحب العدل فاعتدلت ، فلذلك يرى لرماحه من الاعتدال ما لا يرى لغيرها. وعوامل الرماح: صدورها. وخصتها بالذكر ، لأن معو لل الرمح إنما هو على عامله، وقال (فأصبح) ولم يقل فأمسى لأن الصباح إقبال والمساء إدبار (٣). وهذه الملاحظة الأخيرة دقة متناهية في الانتباه لدقائق المعاني. ومدح المعري رجلا بالفروسية فقال:

دع اليراع لقوم يفخرون به وبالطوال الردينيات فافتخر فهن أقلامك اللاتي إذا كتبت بجداً أتت بمدادمن دم هدر فشرح ابن السيد الأبيات وعلق بعدها : وإنما فضل في هذا الشعر السيف على القلم ، لأنه مدح رجلا كان من الفرسان ، ولم يكن له حظ من الكتابة . وفي هذا ربط بين مناسبات الشعر و محتوياته ، وفيه التفاتة حيدة . وكان يشير إلى المماني المحتملة في بعض الأبيات وفي ذلك يقول التبريزي تلميذ المعري : وربما

١) وانظر ١ : ٧٩ ، ٨٢ ، ٨٧ ، ٨٧ . . . الخ

٧) الشروح ١ : ه٣٧ - ٢٦٦ ، وانظر ٤٤٣ ، ٤٧٥ ، ١٣١٧ ، . .

٣) الشروح ٧١ – ٧٧ .

احتمل البيت الواحد معنيين وأكثر ، وقد مر" مثله في هذا الكتاب فيما أخذته عنه — يعني المعري — وحصّلته منه وقت القراءة عليه ، غير أن حمل المعاني على ما هو أدخل في كلام العرب ، وأليق بمعاني الشعر هو الوجه (١). وهو يقلب تلك الأمور المنحتملة الوجوه ، ثم يرجّح ما يظنه أليق بالمستقام ، وألصق بالمستعنى وله في ذلك منهج يتابعه ويجري على سننه . قال المعري في قصيدة مديح :

وإن تخلت على الأحياء كلهم فاسق المواطر حيثاً من بني مطر وقال الشارح: الأحياء: القبائل واحدها حيى، ويحتمل أن يريد بالمواطر السّحاب، ويحتمل أن يريد الأمطار بعينها، وهو أجود (٢) وقال في شرح البيت:

سر"ت بي فيه ناجيات مياهم الما المام الركائب غارا الناجيات: الابل السفر واحدها الناجيات: الابل السريعة ، والركائب: الابل التي تركب للسفر واحدها ركوبة . ويقال: جم الماء يجم . اذا كثر وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون ضرب جموم الماء وغروره مثلين لكثرة للسير وقلته – وليس هناك ماء في الحقيقة ، وإنما أراد أن سيرها يكثر ككثرة الماء إذا جم ، فيكون كقول امرىء القيس:

يجم على الساقين بعدد كلاله جموم عيون الحسي بعد المتخيض وكما قال النعر بن تولب:

جموم الشَّد شـــائلة الذُّنابى تخالُ بياضَ غُـرُتها سِراجا والثاني أن يريد بالماء المرق، لأن قلة العرق بما يكره، فيكون كقول امرىء القيس: وأخلف ماء بعد ماء فضيض. والمعنى الأول عندي أجود (٣).

ويتبين لنا من خلال شرح أبن السيد أنه مطلع على أشمار العرب ومدرك لمعانيهم التي يرددونها . وهنالك صور شعرية ومواقف معينة تناولها الشعراء وكتشرت في قصائدهم ، أشار اليها الشارح وبين موقف المعري منها ، فهو تارة ينعيد المعنى نفسه وتارة أخرى يضيف اليه شيئًا جديداً وقد يمكسه أو يأتي

١) الشروح ٥ : ٢٠٣٤ ٢) الشروح : ١١٦١٠ .

٣) الشروح : ٢ : ٢٢ - ٣٢٢ ، ٣٧ ، ٢٠٠١ ، ١٠٠٧ .

بجديد لم يسبق اليه . ونحن هنا قريبون من ( المعاني المشتركة التي يتداوله الشعراء) ونزيد على ذلك ماعرف عن العرب من عبارات أو مواقف أو اصطلاحات قد لا تكون بالضرورة من عمل الشعراء أو وقفاً عليهم ، كقولهم فلان ابن الليل وأخو الليل إذا كان كثير السفر فيه (١) ، وأن العرب تسمي كل شيء تطاول أمده ، وبقي بعد ذهاب غيره مخلداً (٢) وأن كل أمة عند العرب قسينة (٣) ، واستعمال العرب العد بعنى التشبيه والظن (١) إلى غير ذلك ما هو داخل في المأثور عن العرب من مثل أو استعمال لغوي ، أو عادة ، أو طراز حياة ، أو أسلوب خطاب . ولعل ذلك آت من ثقافة ابن السيد اللغوية الغزيرة واطلاعه على عادات العرب وأحوالهم من تراث ثقافي ملا الأندلس طول أيامها . قال المعرى :

ومن أم النتجوم عليه درع من يحاذر ُ أن يمز قها الطمان... والعرب تسمي المجرة أم النجوم لكثرة النجوم المجتمعة فيها ، وأم كل شيء أصله الذي يضمته (٥٠).

وعلق على قوله :

لعبت بسحرنا والشعر سحر" فتبنا منه توبتنا النتصوحا

... والعرب تسمي كل ما استمال النفوس من كلام وغيره سيحراً ، ومنه قوله عليه حين سمع كلام عمرو بن الأهتم : إن من البيان لسمحراً وإن من الشعر لحكمة (٦) . وعلسق على قوله :

بنات الخيل تعرفها دلوك وصارخة وآلس واللقان هذه كلها مواضع من بلاد الروم وقد ذكرها أبو الطيب . وأراد بنات الخيل العبتاق فحذف الصفة حين علم ما أراد . والعرب تحذف الصفات اذا كان في فحوى الكلام ما يدل عليها . فيقولون إن فلانا لرجل ! وإنه لإنسان ! ؟ إنما يريدون رجل كامل أو رجل مستحق لأنه يسمى رجلا ، ولولا ذلك لم يكن

في الكلام فائدة يستعيدها الخاطب (٧) . ومثل هذا كثير لا ينضب معينه لدى

١) الشروح : ٤٦٠ ٢) الشورح : ١٧١ ٣) الشروح : ١٢٤٠

٤) الشروح : ١٤٢٩ ه) الشروح : ١ : ٢١٢ ٦) الشروح : ١ : ٢٧٦

٧) الشرون : ٢٠٧ - ٢٠٣

ابن السيد ، وهو من مميزات شرحه البارزة (١) . وقال المعري .

فليتك في جفني موارى نزاهة بتلك السجايا عن حشاي وعن ضبني وقال الشارح بعد كلام . . وإنما نزه أباه عن أن يكون في حشاه ، لأن الحشا موضع الأقذار ، وكأنه أراد أن يناقض من تتدم من الشعراء ، لأن من شأنهم أن يصفوا أن أحبتهم في أحشائهم ، كما قال أبو الطيب :

فإن تك في قبر فإنك في الحسَّا

وإن تلك طفلا فالأسى ليس بالطفل (٢)

وخرج إلى مبتكرات المعري في إطار معاني العرب ، كمثل قوله :
كلم كنظم العقد "يحسن تحته معناه حسن الماء تحت حبابه
فقال : أما تشبيه الكلام بالدر فكثير قد تجاذبه الناس قديماً وحديثاً . وأما
تشبيه المعنى تحت اللفظ بالماء تحت الحباب فلا أعرف له نظيراً في شيء من شعر
المتقدمين ولا المتأخرين . وقد أشار الشعراء إليه وان كانوا لم يَنصُوا عليه ، لأن
الكلام والحباب "يشبهاان جميماً بالدر . فو له أبو العلاء من ذلك أن "شبه
الكلام بالحباب " لأن الشيء إذا أشبه الشيء " فقد أشبه ما يشبهه والشاعر
إذا كان ذا ذكاء كفاه أقل تنبيه وأيسر إياء (٣) . فهو قد خكتص معنى المعري

من المماني المتداولة وبيتن مقدار ابتكاره ، وقد توليده بعبارة دقيقة واضحة اختراعات المعري : الحسكم على معنى بأنه مسبوق اليه ، أو بأنه جديد مبتكر عمل شاق ، يحتاج انى مراس طويل ، ومطالعات واسعة واستيعاب لمعظم مماني العرب القديمة بخاصة ، وإلمام بالشعر الحديث ، وهو كثير ، والإحاطة به من الصعوبة بمكان ، ولا تتأتي هذه المقدرة إلا بعد زمان من الدراسة والمهارسة وقد كان الشارح أيلقي حكمه على بعض معاني المعري بالجسدة والابتكار ، والطرافة والتوليد ، وقد سبقت الإشارة إلى بعض الأمثلة التي ميز فيها الشارح خيوط المعري من خيوط أسلافه ، من نسج شعر واحد . وكان في معرض خيوط المعري من خيوط أسلافه ، من نسج شعر واحد . وكان في معرض

۱) رانظر ۱۹۱، ۲۰۸، ۲۱۲، ۱۹۲، ۱۷۲، ۱۷۷، ۱۲۳، ۲۲۹، ۲۱۹، ۲۷۳ ۲۱۷، الخ . ۳) الشروح ۲۱۷ – ۲۲۷ .

هذا يشير – أحياناً – إلى أوائل من عُرف بإثارة ممسان معينة ، ثم تابعهم الشعراء بمدها (١) . وهو يورد رأيه بعبارات مثل :ولا أحفظ هسذا المعنى لغيره ، أو لا أعرف لدنظيراً ، وقال في شرح بيت المعري في وصف السيف :

سليل النار دق ورق حق كأن أباه أورثه أورثه السلالا فجمله كا ترى سليلا للنار التي طئبع بهـا . وذكر أنه ورث السلال والسقم عنها . ولا أحفظ هذا المعنى لغيره (٢) وشرح بيت المعري : وكالنار الحياة فمن رماد أواخرها ، وأولها دُخان

... يقول لست أعتد بأول عمري وهو عصر الصبا ، ولا بآخره وهو عصر المهرم ، والما أعتد بأوسطه وهو عصر الشباب كا أن النار لا 'ينتفع بأولها لأنه دخان ، ولا بآخرها لأنه رماد . والما المنتفع به منها ما بين الطرفين ، وهذا معنى لا أحفظه لغيره (٣) ، وهو مع ذلك يحتاط احتياط العالم الحذر ، المعتد عاعنده في غير قطع ولا جزم ، فيقيد معرفة الابتكار والتجديد في الصور والمعاني المعربة بنطاق ( ما يحفظ ) و ( وما يعرف ) ولكن عمله هذا في تمييز مبتكرات المعري شيء جديد ، وهام بالقياس إلى ما رأينا من شروح أندلسية ، وبالقياس إلى الشرحين المطبوعين مع شرح ابن السيد . والناذج كثيرة ولمحاتها أكثر من أن تحصى ، وسنعود الى طرف من هدذا الموضوع في الحديث عن السرقات .

اللغة في الكتاب: شارح المعري لا بد له من ثقافة تضارع ثقافته لتحيط بما ينشره من غريب في اللغة وجديد في المعاني ، وغير ذلك بما اصطنع ... وكان الشارح على مقدار من الثقافة اللغوية أمكنه من فهم المعري ، وتفهيمه أيضاً فقد كان يشير الى المعاني المحتملة في الكاسة – ما دام ذلك بمكنا في معنى الشاعر – وربما غلبت عليه الصنعة فشرح الكلمة تفصيلا، كسرده معاني الراح (١٠) والعانية (٢) ، ووجوه استعال وزن فعيل في اللغسة (٢) ، وهو يحرص على أن يوضّح معنى الكلمة حيث هي من موقعها في بيت المعري . ونحن

۱) ۱۱۷، ۱۷۸ . ۲) الشروح : ۹۷ . ۳) الشروح : ۱۷۸ . ٤) ص : ۱۱۵ . ه) ص : ۱۱۵ . ۲) ص : ۱۲۷ . ۷) ص : ۱۱٤۲ .

نجد له رأيا ايضا في وجوه معاني الكلام المفرد الغريب ، قال : « فرق بعض اللغويين بين خطى، وأخطأ فقال : يقال خطى، يخطأ إذا تعمد الذنب ، وأخطأ يخطى، اذا لم يتعمد . وقال غيره : يجوز أن يقال : خطى، بعنى أخطأ ، وهذا هو الصحيح ، ويدل عليه قول العرب : ( مع الخواطى، سهم صائب ) يضرب مثلا لمن يصيب في بعض الاوقات والغالب عليه الخطأ . . (۱) م. وهو في أثناء شرحه يشير الى بعض الملاحظات اللقوية بما يدل على الطلاع وتمكن ، فمن ذلك إشارات الى بعض الجوع النادرة ، والتغليب في اللغة (٢) ، ووزن فعل واستعمالاته (٣) ، وبعض الأضداد (١) ، وكان يرد احيانا على ( بعض اللغويين) والنين يورد لهم اشياء في اللغة – بما هو جار في القياس (٥) ، ويورد مذهب القياس (١) ، ويورد مذهب ولننظر شرح قوله :

كأنما الضرب يَفري من كاومهم ُ

أكباد سرب رهين النتور في الكئنس

يفري : يقطع ، وزعم بعض اللغويين أنه يقـــال فريت الشيء إذا قطعته للاصلاح وأفريته اذا قطعته للإفساد ، وهذا ليس بصحيح ، لأنا قـــد وجدناهم استعماوا « فريت » في الإفساد ، قال الشاعر :

فرى نائبات الدهر بيني وبينها

وصرف الليالي مثل ما 'فريي البرد' (^)

وهو قد يمرّج على أصول مدلولات الأسماء أو المواضع بغير إطالة: دو الجمى: موضع ، وأصل الحمى: الموضع الذي يُجمي فلا يقربه أحد (١)، وهذا كثير ، وقد يكتفى بالإشارة إلى المعنى الواحد المقصود . دوالطسيف همنا: الخيال الذي يُرى في النوم (١٠٠). وهو يحتج بأعلم كالمبرّد ، وثعلب ، وابن السكسيت ،

۱) ص: ۲۱۷ - ۲۱۸ . ۲) ص: ۴۹۹ . ۳) ص: ۲۹۳ .

٤) ص: ٣٦٣ . ه) ص: ٣٦٣ . ٢) ص: ٣٦٣ . ٧) ص: ٣٦٣ .

۸) ص ۷۰۷ ، وانظر مثلًا ص : ۹۴ و ۱۰۳ وغیرها .

١٠ ، ٧٠٤ ن ١٠ ، ٧٢٤ ن ١٠ (١

والأصممي ؛ والرازي صاحب الزينة ؛ وسواهم .

ملاحظات نحوية: استخدم الشارح النحو، وطبق أحياناً شيئاً من الإعراب، لضرورة إيضاح الممنى أو تبيين بعض الوجوه من بعض. وكان في أثناء ذلك يحتج بسيبويه، والأخفش، والمبرد، وأبي علي الفارسي، ويشير إلى مسائل من الخلاف بين الكوفيين والبصريين بما يدل على سعة واطلاع وتمييز. وهدا مثال من إعراب بعض بيت المعري يصف فيه الرمح:

توهم كل سابغة عديراً فرتنق يطلب الحلكق الدخالا

... فأما إعراب بيت أبي الملاء ، فان كان أراد مداخلة الحلق بعضها في بعض فالدخال صفة للحلق على وجهين : أحدهما أن يكون التقدير : الحلق ذا الدخال ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . والثاني : أن تجمل المصدر في تأويل اسم مفعول ، كأنه قال : الحلق المداخل ، فيكون بمنزلة رجل رضا . وإن كان أراد بالدخال الدخال الذي يكون في الورد – وهو أشبه بمراده ، لذكره الفدير والشرب – فيجب أن يكون الدخال صفة لمصدر محذوف كأنه قال : الشرب الدخال . فيكون من باب قولهم : رجع القهقرى أي الرجمة القهقرى (١) فهو قد بين الوجهين ، وأدلى برأيه فيا يرى و يرجم .

وناقش مسألة العبارة بالماضي، والعبارة بالمضارع والفرق بينهما ، وأن التعبير بالمنفي له خصائص تنطلي عمل المعنى لا توجد في المضارع ، في قول المعري :

- ويا أسيرة حجليها أرى سفها حمل الحلي بمن أعيى عن النظر

فان قيل : فهلا قال بمن ينعيي عن النظر فيجعله فعل حال دائماً غير منقطع فيكون أبلغ من آن يكون ماضياً ؟ فالجواب عن هذا من وجهين : أحدهما أن الماضي قد يذكر ولا يراد أن المخبر عنه في الحال والاستقبال . . . وعلى هسذا بتأول قوله تعالى (وكان الله عليماً حكيماً) انما المراد أن ما علم الآن من حكمته وعلمه لم يزل موصوفاً به . فهذا وجه . والوجه الثاني أن " ذكر الفعمل الماضي ها هنا أليق بما ذكره من السيفه ، ويريد أن أهلها ألبسوها الخلاخيل مع ما قد سلف من علمهم بأنها لا تقدر على حمل نظر العيون ، فكان ذلك أبلغ في وصفهم

۱) ص:۸۰۸.

بالسفه (١) . وناقش مسائل كثيرة على طريقته من ربط المسألة بما هو فيه من مجال معاني المعري ، باختصار ، ومن ذلك ذكر الأقوال الكوفية والبصرية في ( بَلمُهُ ) (٢) وبعض أحوال الحال (٣) وجانب آخر من الموضوع نفسه (١) ، وإجازة صلة الألف واللام الداخلتين على الاسماء الجامدة (٥) ولم يشتط في ذكر أمور النحو والصرف ، ليخرج عما هو فيه ، بل جعله وسيلة لكشف ما غمض من المعنى أو احتمل الوجوه .

السوقات: سبق الحديث عن معاني المعري المحدثة أو المبتكرة ، وهذا الكلام لاحق به وإن كان لكل مجال. فقد ألحقت تلك الفكرة بالحديث عن شرح المعاني ، وها أنذا أمر على موضوع الأخذ أو السرقة . والحق أن ابن السيد لم يستعمل كلمة السرقة كما استقرأت من شرحه المطبوع ، ولكنه كان يُعنى بتبيان أصول معاني المعري في الشعر العربي قديمه ومحدثه ، وفي القرآن والحديث والأمثال وأقوال العرب . ولم يدخل في تفاصيل اصطلاحية ، ولكنه أغنى ذلك بدقة استخدامه ما استظهر وروى من تراث العرب . وقد ميز الشارح في هذه الناحية عدة أمور :

انتبه إلى أن هنالك تراثاً مشتركاً يستقي منه من شاء من الشعراء ، وهو ما شاع من تشبيهات العرب وصورهم وانطباعاتهم في مناحي الحياة من حولهم ، لا يُعد الأخذ منه عيباً ، ولا سرقة . بل ان التزام الشاعر – في بعض الأحيان – بطرائق العرب المألوفة أمر ضروري عند الشارح ، ويحاسب عليه الشاعر ان خالفه ولم يكن له وجه بلاغي يرضى هو عنه ، ولنجتزىء بمثال هنا للتدليل – وإن كان موضع الكلام عليه في مناقشة نقد الشارح للمعري – قال المعرى :

قلدت كل ممهاة عقد غانية وفئزت بالشكر في الآرام والعُفُر قالدت كل ممهاة عقد غانية وفئزت بالشكر في الآرام والعُفُر مع الآرام للمان أكمل للمعنى لأنه أفرد الظباء بالشكر ، فكان إخلالاً بالصنعة (٦) ... ، ففي هذا القسم من الأفكار والمعاني لا سرق ولا أخذ ، وهو كثير التنبيه على

۱) ص : ۱۱۷ . ۳) ص : ۱۲۷۱ . ۳) ص : ۲۹٤ .

٤) ص: ١٧٤ . ه) ص: ٢٠٣ . ٦) ص: ١٧٤ - ١٢٨ .

مثله بعبارات مختلفة . وشبّه المعري ما علىالسيف من وشي بآثار النسّمل ، فقال الشارح و والعرّب تشبه فرندالسيف وماعليه من الوشي بآثار النمل والدّبي (١٠) قال المعرى :

وليل خاف قول الناس لمنا تولى سار منهزما فعادا فقال بعد شرح البيت و والعرب تشبه الصنباح بالهازم والليل بالمهزوم (٢) وضرب الأمثال من الشعر ، قديمه وحديثه ، ومثل ذلك عبارة المعري عن البرق به (ضاحك المزن ) فان العرب تشبه البرق بالضحك والمطر بالبكاء (٣) ، وتعقيبات ابن السيد على هذه المعاني بمجرد ذكر أصل المعنى ، يدل على أنه يعده في المعانى العامة المباحة لكل شاعر .

لا إلى ونبه في مواضع كثيرة ايضاً على معان طرقها المعري ، وهي من معاني شعراء العرب قديماً وحديثاً ، وعلى قلة كان يبين أول من استعمل ذلك المعنى مين وصل إلينا تراثهم من شعراء العرب ، كقوله : « أول من أثار هذا المعنى طرفة ، أو أوس بن حجر ... » وكان فيا سوى ذلك ينبه على أن هذا المعنى « كثير " في الشعر (ئ) » ، أو كثير متردد في الشعر ، أو كثير في الشعر القديم والمحدث (\*) ، وقال مثلا « والشعراء يصفون أن الذئاب تنام بهم في الفلوات (١) و « الشعراء يشبهون عيون الأحبة بالسيوف » . وأولع المعري بتصوير انطباع صورة الساء على صفحة الماء ، فقد نبه ابن السيد على ذلك ، وعقب عليه بقوله : وقد أكثر المحدثون في هذا المعنى كقول القائل ( البحتري ) :

٣) وهناك ممان اخترعها شعراء بأعيانهم كان أخذها أو البناء عليها بما يلفت النظر ويدعو إلى التنبيه ، وفيها يكون ( الأخذ ) و (اللمح ) و ( النظر) و ( المقاربة ) وما شابه ذلك من درجات ، وهو في مصطلحاته دقيق ، لا يلقي

۱) ص: ۱۰٤ ، ۳) ص: ۷۹۲ ، ۳) ص: ۹۰۷ ،

٤) ص: ٢٧ه . ه) ص: ١٦٣ . ٦) ص: ٢٠ ٠ ه

الكلام إلا بعد ميزان . فهو يميز أنواعاً مختلفة من أخذ المساني . فمن ذلك : المشابهة التامة وعبارته في ذلك ( مثل ) و ( كا قال . . ) وربما أكد هذا النوع بكلمة أشد دلالة وهي قوله ( أخذ أو ( مأخوذ ) . مثله قول المعرى :

ومتحن لقاءَكَ وهو موت وهل يُنبي عن الموت امتحان ... وهذا مأخوذ عن قول أبي الطيب :

سَل عن شجاعته وزره مسالمًا وحذار ثم حذار منه محاربًا فالموت تعرف بالصّفات طباعه لم تلق خلقا ذاق موتاً آيبا (١)

ومن ذلك أخذ المعنى والزيادة عليه (١) ، ومنه عكس المعنى (١) ، والمماثلة في المعنى دون اللفظ ، وأخذ المعنى ، ومخالفته في بعضه (١) ومنه ( النظر ) ، و (الإشارة ) (٥) ومن ذلك توليد معنى من معنى سابق ومثله قول المعري :

يبيت مسهداً والليل يدعو بضوء الضبح خالقه ابتهالاً فقال الشارح: ... وهذا معنى ظريف ولده من قول أبي الطيب: أعزمي طال هذا الليل فانظر أمنك الصبح يفرق أن يؤوبا

وأبر الطيب أول من أثار هذا المعنى، فأخذه أبو العلاء، رخالف به ماذهب اليه أبو الطيب ... (٦) ومن ذلك أن يكون معنى المعري نحوا من معنى المعري أو يكون موجودا في بيت (٨) شاعر آخر . ولو عمدت إلى الأمثلة لطال الحديث في غير وقته ودون مجاله، وسأكتفي بالإحالات على الارقام مع ملاحظة أن أرقام الأجزاء الخسة متسلسلة ، فيغنى الرقم عن الجزء .

إلى وماز الشارح كما أسلفت معاني المعري التي ولندها أو اخترعها (٩) ، فأتم بذلك نطرته العامة على معانيه : القديمة ، وذات الخيوط المشتركة من قديم وحديث ، ومبتدعاته ، وجدير بالملاحظة والتأمل أن الشارح في النوع الشالث الذي تحدثت عنه في معاني المعرى المأخوذة من غيره – على أى وجه – ركز

١) ص: ٢٨١ - ١٨٧ - ٢) ص: ١٦٠ . ٣) ص: ١٣٤ .

٤) ص: ٥٢٧ . ٥) ص: ٥٤ . ٢) ص: ١٨٦ - ٢٩.

٧) ص: ٧٥١، وانظر : ٨٥٨، ١٤٥٠ . ٨) ص: ١٤٤، ٧٧.

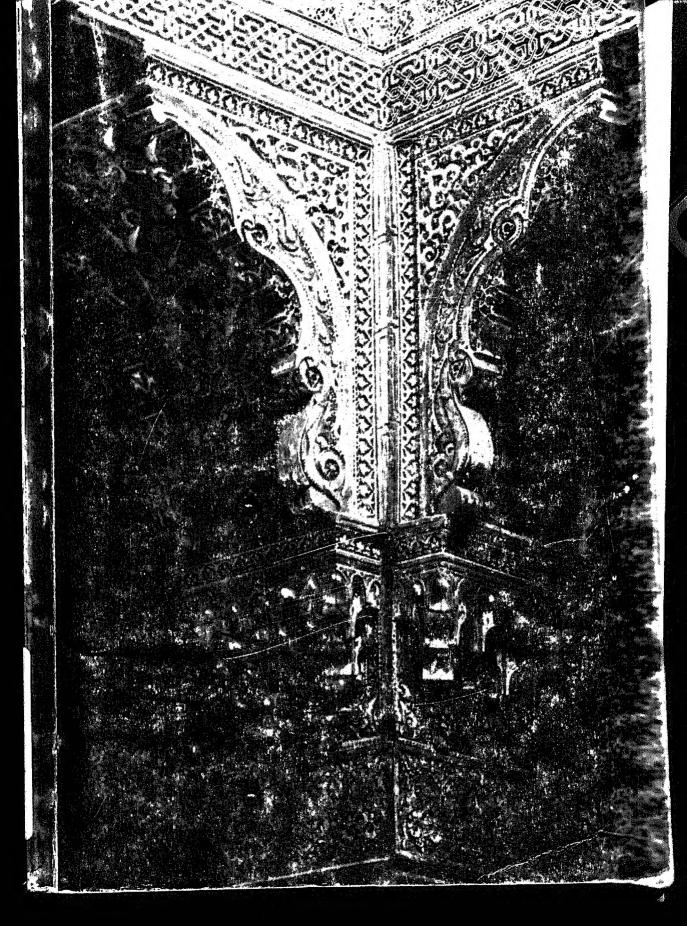